



لِلْفِتْيَانِ وَٱلفَتَيَاتِ

تأليف أبي المحسن على المحسني الندوي

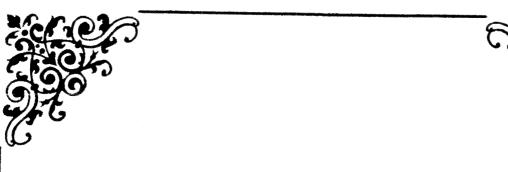





 $(\mathbb{E}_{A_{i}}(\mathbf{x}_{a_{i}}, \mathbf{x}_{a_{i}})) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_{a_{i}}}(\mathbb{E}_{A_{i}}(\mathbf{x}_{a_{i}})) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_{a_{i}}}(\mathbb{E}_{A_{i}}(\mathbf{x}_{a_{i}}))$ 





#### بين يدي الكتاب

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سَيِّدِ المرسلين ، وخاتمِ النَّبِيِّين محمد وآلهِ وصَحْبه أجمعين ، ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

أما بعد:

فإنَّ أكبرَ مجموعةٍ من الكلماتِ ، وأبلغ بيانٍ يَقْصُرانِ عن إيفاءِ حقِّ الحَمْدِ والشُّكْرِ للهِ تعالىٰ ، وعن التَّعبير عن السُّرور الذي يَغْمُرُ قلبَ كاتبِ هذه السُّطورِ ، وهو يُقَدِّمُ السُّرور الذي يَغْمُرُ قلبَ كاتبِ هذه السُّطورِ ، وهو يُقَدِّمُ الجزءَ الأخيرَ لسلسلة «قصص النبيين للأطفال» وهو الجزءُ الخاصُّ بسيرةِ خاتم النبيين عَلَيْهُ.

وقد مَدَّ اللهُ عُمرَ الكاتب، ورَافَقَهُ التَّوفيقُ الإلهيُّ ،

فأكملَ هذه السلسلة المباركة ، وختَمَها بختم هو مِسْكُ الخِتام ، ولو عُجِّلَتْ به مَنِيَّتُه وماتَ قبل أن يُكْمِلَها لحملَ معه حسرة لا تنتهي ، وحاجة في نَفْسِ يعقوبَ ما قَضَاها ، وقد كان الشيءُ الزهيدُ من الأشغال والحوادثِ كافياً ليشغلَه عن وَضْع هذا الكتاب ، وإكمالِ هذه السِّلسلة ، وفي تاريخِ التأليف والكتابة وتراجم المؤلفين الكبار نماذجُ من السَّلاسلِ التي لم تُكمل ، والأعمالِ التي لم تَكمل ، والأعمالِ التي لم تَبمَّ.

وقد تعرَّضَ المؤلفُ نفسُه لمثل هذا الخطر ، فقد وقعتْ فترةُ مدَّةِ ثلاثينَ سنةً بين جزء «قَصَص النَّبِيِّين» الذي انتهى إلى قصَّةِ سيِّدنا موسىٰ عليه وعلى نبيِّنا الصَّلاةُ والسَّلام ، وبين الجزءِ الذي ابتدأ بقصَّة سيدنا شُعيب ، وانتهىٰ إلى قصَّة سيدنا عيسى ابن مريم عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ.

وما بالحياةِ ثقةٌ ، وليس على رَيْبِ الزمانِ مُعَوَّلٌ ، ولكنْ أَدْرَكَهُ اللَّطفُ الإلهيُّ ، وحالَفَهُ التَّوفيقُ ، فشرعَ في

وَضْع السِّيرةِ النَّبويةِ للأطفال على إثر انتهائه من تأليفِ الجزءِ الأخيرِ من «قصص النبيين»، وذلك في شوال سنة ١٣٩٥هـ، وعكف على تأليفِ هذا الكتاب حتى انتهى في مدَّةٍ قريبةٍ، ثم اشتغل بتأليفِ الكتابِ الكبيرِ في السِّيرة النَّبويةِ، وقد كان هذا الكتابُ الصغيرُ نواة هذا الكتاب الكبير، وأساسه، ووُفِّقَ لإتمامِه في غرَّة شوال سنة الكبير، وأساسه، ووُفِّقَ لإتمامِه في غرَّة شوال سنة ١٣٩٦هـ. (١).

وقد اعتمدتُ في تأليفِ هذا الكتابِ على تلخيص السِّيرةِ النَّبويةِ لابن هشام ـ الذي هو من أقدم كُتُب السِّيرةِ الموجودةِ الآن مطبوعة متداولة ، وأكثرها تأثيراً في النفوسِ والقُلوب ، مستنداً في ذلك إلى بعضِ المراجع القديمةِ وكُتُب الصِّحاح ، ولم يرَ المؤلفُ ضرورةَ إحالةِ القارىءِ إلى هذه المراجع بقيدِ الصَّفحاتِ والطَّبعات؛ لأنَّ القارىءِ إلى هذه المراجع بقيدِ الصَّفحاتِ والطَّبعات؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجته دار الشروق في جدة باسم «السيرة النبوية»، وصدرت من القاهرة في ربيع الآخر سنة ١٣٩٧ هـ (إبريل ١٩٧٧م) وجاء في ٤٧٥ صفحة بالقطع الكبير وصدرت أخيراً عام ١٩٩٩م، من دار ابن كثير بدمشق.

الكتابَ قد أُلِّفَ للصِّغار النَّاهضين لا للباحثين والمحقِّقين \_ مُقْتَصِراً على النُّصوص والرِّواياتِ ، لم أَمْزِجْها بالبحوثِ العلميةِ ، والتَّعليلاتِ الفلسفيةِ ، والشَّهادات الأجنبية؛ لأنَّ ذلك يشغلُ القارئَ عن التَّشبُّع بروحِ السِّيرة والتَّذوُّق بجمالها ، ولأنَّ مَوْضِعَ هذه المباحثِ للكتابِ الكبيرِ الموسَّع في موضوع السِّيرة؛ الذي كُتِبَ للمتوسِّعين في الثَّقافةِ ، المتقدِّمين في مَدَاركهم العقلية والعلمية ، المواجِهين للتَّساؤلاتِ العصرية والكلامية ، والدِّراسات المقارنة .

ولم أتقيّد في هذا الكتابِ بالالتزامات التي التزمتُها في الأجزاءِ الأولى من «قصص النّبيين للأطفال» من محاكاةِ أسلوبِ الأطفالِ ، وطبيعتهم ، وتكرارِ الكلماتِ والجُمَلِ ، وسُهولةِ الألفاظِ ، وبَسْطِ القصّة ، فقد شبّ هؤلاء القرّاءُ الصّغارُ عن طَوْقِهم ، وتقدّموا في ثقافتهم اللغوية ، ودرجتهم العقلية ، فأصبحوا قادِرينَ على إساغةِ هذا الغِذاءِ العلميِّ العقليِّ ، والتذوّقِ لهذه القصّة إساغةِ هذا الغِذاءِ العلميِّ العقليِّ ، والتذوّقِ لهذه القصّة

الرائعةِ لحياةِ أكبرِ إنسانٍ ، وأشرفِ نبيٍّ .

وهكذا جاءَ الكتابُ \_ بحولِ الله تعالى \_ وَسَطاً بين الكُتُب التي أَلُّفتْ في السِّيرةِ للكِبارِ النَّابغين ، والكُتبِ التي أَلَّفَتْ للصِّغارِ النَّاهِضِين ، فهو جديرٌ بأن يدرسَه الصِّغارُ المراهِقون في مَدارسِهم ، ويقرأه الكبارُ المتوسِّطون في مكتباتهم ومنازلهم ، ويُقَدَّم كذلك إلى غير المسلمين ، أو ينقلَ إلى لغاتٍ أجنبية ، وقد جاءتْ فيه خلاصةُ السِّيرة ولُبابها ، وروائعُ حكاياتها وأخبارها ، وتاريخُ الدَّعوةِ الإسلاميةِ الأولىٰ وفتوحها وانتصاراتها ، وعجائب التربية النبوية ومعجزاتها، فأصبح الكتاب مدرسةً كاملةً ينشأ فيها الطالبُ بين إيمان وحنان، ويتقلُّبُ بين روح وريحان ، ويخرجُ منها وقد حَمَلَ معه الزَّادَ الذي يُسايره في حياته ، والنُّورَ الذي يسيرُ في ضَوْئِه ، والسِّلاحَ الذي يُدافِعُ به عن نَفْسِه وإيمانِه ، والرِّسالة التي يَحْمِلُها للعالم والأُمَم.

ولمَّا كان الكتابُ قد أُلِّفَ لتلاميذِ المدارسِ الثَّانويةِ

وما شاكلَها، رأى المؤلِّفُ ضَرُورةَ شَرْحِ المفرداتِ الغريبة ، وما هي فوق مستوى هؤلاء القُرَّاءِ الصِّغارِ ، فطلب من الأستاذ نور عالم الأميني النَّدوي، وهو يمارسُ التَّدريسَ في دار العلوم ندوة العلماء ، ويَعْرِفُ مستوىٰ أمثالِ هؤلاء التلاميذِ الثَّقافي ، أن يتناوَلها بالشَّرحِ والإيضاح ، فقامَ بذلك مَشْكُوراً ، جزاه اللهُ خيراً.

وأخيراً لا آخراً أحمدُ الله على هذا التَّوفيق ، وأشكره على آلائه ونِعَمِهِ ، وأسأله القبول ، وأن ينفع به الجيل الجديد ، والناشئة المسلمة ؛ التي تحيط بها العواصف ، وتُفْرَشُ في طريقها الأشواك .

# العَصْرُ الجَاهِلِيُّ

### بعد نَسِيِّ اللهِ عيسى ابن مريم:

طَالَتِ الفَتْرةُ (١) ، وسَادَ الظَّلاَمُ في العَالَمِ ، وغابَ النُّورُ والعِلْمُ ، وخَفَتَتِ الأَصْواتُ التي رَفَعَها الأَنْبِيَاءُ والمُرْسَلُونَ في عُصُورِهِمْ ، بالتَّوجِيدِ النَّقِيِّ والدِّينِ الخَالِصِ ، في صَيْحاتِ الجَهْلِ والظَّلالةِ التي صَاحَ بها الخَالِصِ ، في صَيْحاتِ الجَهْلِ والظَّلالةِ التي صَاحَ بها المحترفُونَ والدَّجَّالُونَ ، وانْطَفَأْتِ المصَابِيحُ الَّتي أَوْقَدَها أَنْبِيَاءُ اللهِ وَرُسُلُهُ وخُلَفاؤُهُمْ ، مِنَ العَواصِفِ التي هَبَّتْ أَنْبِيَاءُ اللهِ وَرُسُلُهُ وخُلَفاؤُهُمْ ، مِنَ العَواصِفِ التي هَبَّتْ حِين .

#### الديانات القديمة:

وأَصْبَحْتِ الدِّياناتُ العُظْمِيٰ \_ وفي آخرِها المسيحيةُ

<sup>(</sup>١) الفترة: الزمن الذي لم يُبعث فيه نبي.



السَّمحة - فَرِيسة العَابِثينَ والمتلاعِبينَ ، ولُعْبة المحرِّفينَ والمنافِقينَ ، حتَّى فَقَدتْ رُوحَها وشَكْلَها ، فلو بُعِثَ أصحابُها الأوَّلُونَ وأنبياؤها المرسلُونَ أَنْكروها وتَجَاهَلُوها.

أَصْبحتِ اليَهُوديَّةُ مَجْموعةً مِنْ طُقُوس (١) وتَقَاليدَ لا رُوحَ فيها ولا حَياة ، وهي بِصَرْفِ النَّظْرِ عَنْ ذلكَ ، ويانةٌ سُلاليةٌ لا تَحْمِلُ للعالمِ رسالةً ولا للأُمم دَعْوَةً ، ولا للإنسانية رَحْمةً. أمَّا المسيحيةُ فقد امْتُحِنَتْ بتحريفِ الغَالينَ ، وَتَأْوِيلِ الجاهِلينَ ، مُنْذُ عَصْرِها الأوَّلِ ، وأصبحَ كُلُّ ذلك ركاماً دُفِنتْ تَحْتَهُ تعاليمُ المسيحِ البسيطةُ ، واخْتَفَى نُورُ التَّوحيدِ ، وإخلاصُ العبادةِ للهِ وراءَ هَذه الشُّحُب.

أما المجوسُ فقد عَكَفُوا على عِبادةِ النَّارِ ، يَعْبُدُونها ويَبْنُونَ لها هَياكلَ (٢) ومَعَابِد ، أمَّا خارجَ المعابدِ فكانُوا

<sup>(</sup>١) النظم والطرق الدينية.

<sup>(</sup>٢) جمع هيكل ، وهو البناء المرتفع ، والموضع الذي يكون في صدر =

أَحْراراً ، يسيرونَ على هَوَاهُم وما تُمْلي عليهم نُفُوسُهم ، وأَصبحَ المجوسُ لا فَرْقَ بينهم وبين مَنْ لا دِينَ لهم ولا خَلاق ، في الأعمالِ والأخلاقِ .

أمَّا الْبُوذِيَّةُ ـ الدِّيانةُ المنتشرةُ في الهندِ وآسيا الوسطى ـ فقد تَحوَّلتْ وَثَنِيَّةً تَحْمِلُ معها الأصنامَ حيثُ سارتْ ، وتبني الهياكلَ وتنصبُ تماثيلَ «بوذا» حيثُ حلَّتْ ونَزَلَتْ.

أما البرهميَّةُ ـ دينُ الهندِ الأصيل ـ فَقَدِ امتازتْ بكثرةِ المعبوداتِ والآلهةِ حتَّى بَلَغتْ إلى الملايين ، وبالتَّفاوتِ الظَّالم بين الطَّبقاتِ ، والامتيازِ بين الإِنْسانِ والإنسانِ .

أما العربُ فقد ابتُلُوا في العَصْرِ الأَخِيرِ بوثنيةٍ سَخِيفةٍ لا يُوجَدُ لها نظيرٌ إلا في الهندِ البرهميَّةِ الوَثَنيَّةِ ، وترقوا في الشراكِ فاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهةً ، وانْغَمَسَتِ (١) الأُمَّةُ في الشركِ فاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهةً ، وانْغَمَسَتِ (١) الأُمَّةُ في الوثنيةِ وعِبادةِ الأَصْنام ، بأَبْشَع أشكالِها ، فكانَ لكلِّ في الوثنيةِ وعِبادةِ الأَصْنام ، بأَبْشَع أشكالِها ، فكانَ لكلِّ

<sup>=</sup> المعبد يقرّب فيه القربان.

<sup>(</sup>۱) غاصت ، ودخلت.

قبيلةٍ أو ناحيةٍ أو مدينةٍ صَنمٌ خاصٌ ، بَلْ لِكُلِّ بيتٍ صَنمٌ خُصُوصيٌ ، وكان في جوفِ الكعبةِ ـ البيت الذي بَنَاهِ المُصُوصيُ ، وكان في جوفِ الكعبةِ ـ البيت الذي بَنَاهِ إبراهيمُ عليه السَّلام لعبادةِ اللهِ وَحْدَه ـ وفي فنائِها ثلاثمئة وستُّونَ صَنَماً.

## الجزيرة العربية :

ساءتْ أخلاقُ العربِ فأُولِعُوا بالخَمْرِ والقِمارِ ، وبلغتْ بهمُ القساوةُ والحميَّةُ المزعُومةُ إلى وَأْدِ البناتِ ، وشاعتْ فيهمُ الغارةُ ، وقَطْعُ الطَّريقِ على القَوافل ، وسقطتْ منزلةُ المرأةِ ، فكانتْ تورثُ كما يورثُ المتاعُ أو الدَّابةُ ، ومنهم مَنْ كان يقتلُ أولادَه خشيةَ الإنفاقِ ، وخوفَ الفقر والإملاق.

وأُغْرِمُوا بالحرب، وهانتْ عليهم إِراقةُ الدِّماء، فتثيرها حادثةٌ تافهةٌ، وتدومُ الحربُ أربعينَ سنةً، ويقتلُ فيها ألوف مِنَ النَّاس.

# ظَهَر الفسادُ في البرِّ والبحر:

وبالجملةِ فقد كانتِ الإِنسانيةُ في عَصْرِ البعثةِ في طريقِ

الانتحارِ ، وكانَ الإنسانُ في هذا القرنِ قد نسي خَالقَه ، فنسي نَفْسَه ومَصِيرَه ، وفَقَدَ رُشْدَه وقوةَ التَّمييزِ بين الخيرِ والشَّرِّ والحَسَنِ والقَبيح ، ورُبَّما كان إقليمٌ واسعٌ ليس فيه أحدٌ يهمُّه دينه ، ويعبدُ ربَّه ، ولا يشركُ به شيئاً ، وصَدَقَ اللهُ العظيمُ: ﴿ ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى اللهُ العظيمُ: ﴿ ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى اللهُ العظيمُ: ﴿ الروم: النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم:

### لماذا بُعِثَ النَّبِيُّ في جزيرةِ العرب؟

وقَدِ اختارَ اللهُ العربَ ، ليتلقّوا دَعْوةَ الإسلامِ ، ثم يُبلّغُوها إلى أبعدِ أنحاءِ العالمِ ؛ لأنّ ألواحَ قُلُوبِهم كانتْ صافيةً ، لم تُكتبْ عليها كتاباتُ دقيقةٌ عميقةٌ ، يصعبُ مَحْوُها وإزالتُها ، شأن الرُّومِ والفُرْس وأهلِ الهند ، الذين كانُوا يتيهُون (١) بعلومِهم وآدابِهم الرَّاقيةِ ، ومَدَنيَّاتهمَ الزَّاهِية (٢) ، أمَّا العربُ فلم تكنْ على ألواحِ قلوبهم إلَّا

<sup>(</sup>۱) يتكبّرون.

<sup>(</sup>٢) النضرة المشرقة.

كِتَابِاتٌ بَسِيطةٌ خَطَّتْهَا يَدُ الجهلِ والبداوةِ ، ومِنَ السَّهْلِ الميسور مَحْوُها وغَسْلُها ، ورَسْمُ نقوشٍ جديدةٍ مكانها .

وكانُوا على الفِطْرةِ ، إذا الْتَوىٰ عليهمْ فَهُمُ الحقِّ حارَبُوه ، وإذا انكشفَ الغطاءُ عن عُيونِهم أحبُّوه واحْتَضَنُوه ، واسْتَماتُوا في سبيله ، وكانوا أصحابَ صِدْقٍ وأمانةٍ ، وجَلادةٍ وتَقَشُّفٍ في الحياة ، وشَجاعةٍ وفُروسيَّةٍ.

وفي جزيرةِ العربِ وفي مكَّة كانتِ الكعبةُ التي بَنَاها إبراهيمُ وإسْماعيلُ عليهما السَّلام ، لِيُعْبَدَ فيها اللهُ وَحْدَه ، ولتكونَ مَصْدَر الدَّعوةِ للتَّوحيدِ إلى آخرِ الأبدِ.

﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦].

\* \* \*

### قبل البعثة

#### مكَّةُ وقُريش:

قَصَدَ سيِّدُنا إبراهيمُ مكَّة ، وهي في وادٍ مَحْصُورٍ بين جبالٍ جَرْدَاء ، ليس فيه ما يعيشُ عليه النَّاسُ ، مِنْ ماءٍ وزَرْع ومِيْرة (١) ، ومعه زَوْجُه هاجرُ وولده إسماعيل ، فراراً من الوثنية المنتشرة في العالم ، ورغبة في تأسيسِ مَرْكَزٍ يُعْبَدُ فيه اللهُ وحدَه ، ويدعو النَّاسَ إليه ، ويكونُ مناراً للهدئ ومثابةً للناس.

تَقَبَّلَ اللهُ هذا العمل ، وبارك في هذا المكانِ ، وأَجْرَىٰ اللهُ الماءَ لهذه الأسرةِ المباركةِ الصَّغيرة المؤلَّفةِ

<sup>(</sup>١) الطعام الذي يدخره الإنسان.

من أُمِّ وابْنٍ - وقد تركهما إبراهيمُ في هذا المكانِ القاحِلِ (١) المنعزلِ عن العالمِ - وكان بِئرَ «زمزمَ» وباركُ اللهُ في هذا الماءِ ، فلا يزالُ النَّاسُ يشربُونَ منه ، ويحملُونَهُ إلى أنحاءِ العالم.

ونَشَأ إسماعيل ، وأرادَ إبراهيمُ ذَبْحَ ابنِهِ إسماعيل ، وهو غُلامٌ يسعى ، إيثاراً لِحُبِّ اللهِ تعالى على حُبِّه ، وتحقيقاً لما رآه في المنام ، واستسلمَ إسماعيلُ لهذا الأمرِ ، ورَضِي به ، وفَدَاهُ اللهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ليكونَ عَوْنَ أبيهِ في الدَّعوةِ إلى اللهِ ، وليكونَ جَدَّ آخِر نبيٍّ وأَفْضَل رَسُولٍ .

وعادَ إبراهيمُ إلى مكّة ، واشتركَ الأبُ والابنُ في بناءِ بيتِ اللهِ ، وكان دُعاؤهما أنْ يتقبَّلَ اللهُ هذا البيتَ ، ويباركَ فيه ، وأن يعيشا على الإسلام ، ويَمُوتا عليه ، ولا ينقطع بموتهما ، وأن يبعثَ اللهُ نبيًا مِنْ ذُرِّيَتِهما يُجدِّدُ دعوةَ جدِّه إبراهيمَ ويُتم ما بَدَأه.

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا

<sup>(</sup>١) اليابس.

إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثَنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْناً إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ أَمَّةً مُسْلِمةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْناً إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ التَّوَابُ الرّحِيمُ ﴿ فَيَهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ الرّحِيمُ ﴿ فَيَعَلِمُهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِكُمةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِكُمةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧ ـ ١٢٩].

وبارَكَ اللهُ في ذُرِّيَتِهما ، وتوسَّعتِ الأُسرةُ ، وكَثُرَ أُولادُ عدنانَ ، وهو من أحفادِ إسماعيلَ عليه السَّلام ، ونَبَغَ في ذُرِّيَتهِ فِهْر بن مالك ، ومن أولاده قُصيُّ بنُ كِلاب ، وقد ولّي البيتَ وأمْر مكَّة ، وكان سيِّداً مُطاعاً ، كانت إليه حجابةُ البيتِ ، وعِنْدَه مفاتِيحُه ، وسقايةُ رَمْنَ مَ والرِّفادةُ (۱) ، والنَّدوةُ التي يَجْتَمِعُون فيها للمشورةِ والرَّأْي ، واللواءُ (۱) في الحرب ، فحاز شَرفَ مكَّة كُلَّه .

<sup>(</sup>۱) الرفادة: طعام ، كانت قريش تجمع كل عام لأهل الموسم ويقولون هم أضياف الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) العلم دون الراية.

وتنبَّلَ (۱) في أولادِه عبدُ مَنَافٍ ، وكان هاشم أكبرَ أبناءِ والدهِ عبدِ مَنَاف ، وكان كبيرَ قَوْمِه ، وكانتْ عِنْدَه الرِّفادةُ والسِّقايةُ ، وهو والدُ عبدِ المطلب: جَدِّ الرَّسُولِ عَلَيْهُ ، وقد وُلِّي السِّقايةَ والرِّفادةَ بعد عَمِّه المطلب بن عبد مَنَاف ، وشَرُف في قومِه شَرَفاً لم يَبْلُغْهُ أحدٌ من آبائه ، وأحبَّه قومُه .

وسمِّي أولادُ فِهر بن مالك «قريشاً»، وغَلَبَ هذا الاسمُ على جَميعِ الأسماءِ، فاشتهرتْ هذه القبيلةُ بـ «قريش» وأقرَّ أهلُ العربِ كلُّهم بعلوِّ نسَبِ قريش، والسِّيادة، وفَصَاحةِ اللُّغةِ، ونصَاعة (٢) البيانِ، وكرَم الأخلاق، والشَّجاعة، وصار ذلك مَثلًا، لا يقبلُ نِقاشاً ولا جَدَلًا.

## ظُهورُ الوثنيةِ في مكّنة وقريش:

وبقيتْ قُريش مُتمسِّكةً بدينِ إبراهيم الخليل، وبدينِ

<sup>(</sup>١) كان ذا نبل وذكاء وشرف.

<sup>(</sup>٢) صفاء وذو وضوح.

جَدِّها إسماعيل ، مُتمسِّكةً بعقيدةِ التَّوحيدِ ، وبعبادةِ اللهِ وَحْدَه ، حتَّى نَشَأ فيهم عمرو بن لحيٍّ ، فكان أوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ إسماعيل ، فنصبَ الأوثانَ ، وأحدثَ في الحيوانات مِنَ التَّعظيم والتَّسيبِ (۱) والتَّحريم ما لم يأذنْ به اللهُ ، ولم تعرفهُ شريعةُ إبراهيم ، وكان قد خَرَجَ من مكّة إلى الشَّام ، فرأى أهْلَها يعبدُونَ الأصنامَ ، فَفُتِنَ بها ، وجَلَبَ بَعْضَها إلى مكة ، فنصبها ، وأمر الناسَ بعبادتِها وتَعْظيمها .

وتدرَّج بعضُهم من تعظيم حجارة الحَرَم التي كانُوا يَحْمِلُونها معهم إذا ظعنوا<sup>(۲)</sup> من مكة ، تعظيماً للحَرَم ، ومُحَافظة على ذِكْراه ، إلى أن صاروا يَعْبُدُونَ ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم.

## حادثة الفيل:

ووقع حادثٌ عظيمٌ ، كان دَليلًا على ظُهورِ حادثٍ

<sup>(</sup>١) التسييب: هو نذر للآلهة فتُترك ولا تُركب.

<sup>(</sup>٢) رحلوا.

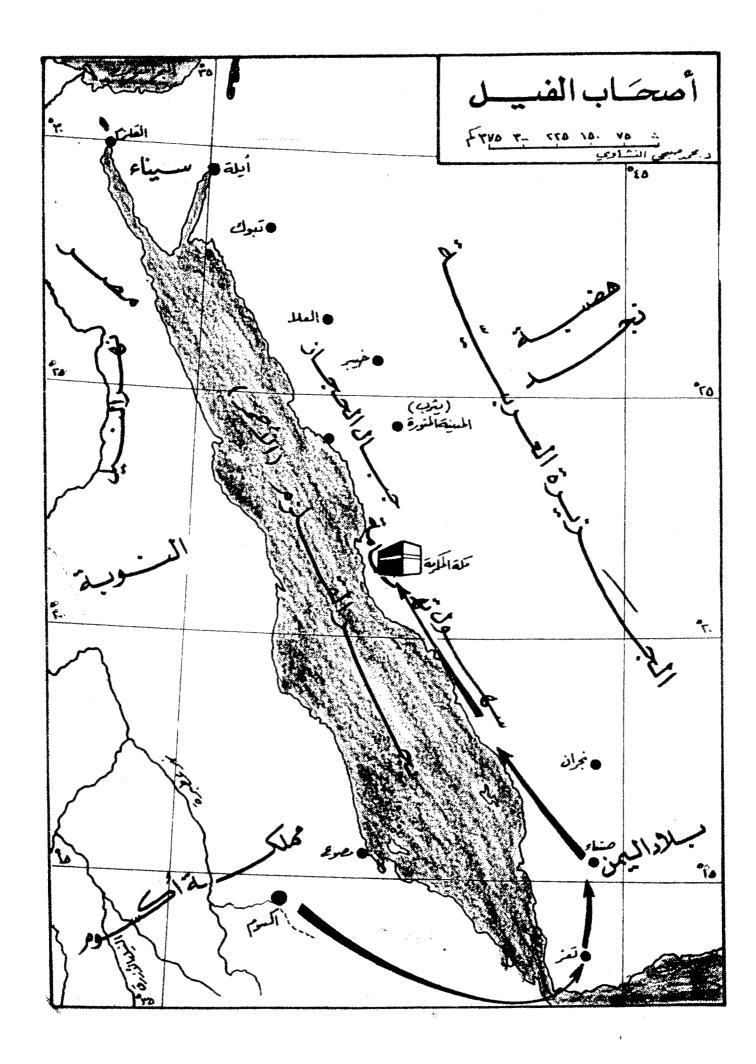

أَكبرَ ، وعلى أنَّ اللهَ يُريدُ بالعربِ خيراً ، وأنَّ للكعبةِ شأناً ليس لغيرها من بُيُوتِ الدُّنيا.

وكان مِنْ خَبَره أَنَّ أبرهَ الأَشْرَمَ عامِلَ النَّجاشيِّ (ملكِ الحبشة) على اليمن بَنَى به «صَنْعاءَ» كنيسة عظيمة ، سمَّاها «القُلَّيس» ، وأراد أن يصرفَ إليها حَجَّ العربِ ، وغارَ على الكعبةِ أَنْ تكونَ مثابةً للنَّاسِ ، يشدُّونَ إليها الرِّحالَ ، ويأتُونَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عميقٍ ، وأراد أنْ يكونَ هذا المَكَانُ لكنيستِه.

وعَزَّ ذلك على العربِ الذين رضعُوا بلبانِ حُبِّ الكعبةِ وتَعْظِيمها ، لا يَعْدِلُون بها بيتاً ، ولا يرونَ عنها بديلاً ، وشَغَلَهم ذلك ، وتَحَدَّثُوا به ، فخرج كِنانيُّ ، ودخلَ الكنيسة ، وأحْدَث فيها ، فغضب عند ذلك أبرهة ، وحَلَفَ لَيسِيرَنَّ إلى البيتِ حتى يَهْدِمَهُ .

ثم سارَ وخَرَجَ معه بالفيلِ ، وتسامعتْ به العربُ ، فنزلَ عليهم كالصَّاعقةِ ، وأَعْظَمُوه ، وفَزِعُوا له ، وأرادُوا كفَّه عن ذلك ومُحاربته ، فرأوا أن لا طاقة لهم بأبرهة

Harry Star

وجُنُودِه ، فوكَلُوا الأمرَ إلى اللهِ تعالى ، وكانُوا على ثِقةٍ بأنَّ للبيتِ ربّاً سَيَحْمِيه ، يدلُّ على ذلكَ ما دَارَ بين سيِّدٍ قريش \_ عبد المطلب ، جَدِّ الرسول ﷺ وأبرهة ، مِنْ حوارٍ ، وقد أصاب له أبرهة مئتي بعيرٍ ، فاسْتُؤْذِنَ له عليه ، وقد أعظمَهُ أبرهة ، ونزَل له عن سَريره ، فأجلسه معه ، وسَأَلَهُ عن حاجَتِه ، فقال: حاجتي أن يَرُدَّ عليً الملكُ مئتي بعيرٍ أصابها لي.

فلما قال له ذلك زَهِدَ فيه الملكُ ، واستهانَ به ، وقال: أتكلّمني في مئتي بعير أصبتُها لك ، وتتركُ بيتاً هو دينُك ودينُ آبائك ، قد جئتُ لِهَدْمِهِ ، لا تُكلّمني فيه؟.

قال له عبدُ المطلب: إنّي أنا ربُّ الإبلِ ، وإنَّ للبيت ربًّا سَيَمْنَعُهُ.

قال: ما كان ليمتنع منِّي.

قال: أنتَ وذاك.

وانحازت (۱) قريش إلى شَعَف (۲) الجبالِ والشَّعابِ ، تَخُوُّفاً عليهم من مَعَرَّة (۳) الجيشِ ، يَنْظُرونَ ماذا سيصنعُ اللهُ بمن اعتدى على حُرْمَتِه ، وقام عبدُ المطلب ومعه نَفَرٌ من قريش ، فأخذوا بحلقة بابِ الكَعْبة ، يَدْعُون اللهَ ويستنصرونَه على أبرهة وجُنُودِه .

وأصبحَ أبره أه مُتهيّئاً لدخولِ مكّة ، وهو مُجْمِعٌ لهدم البيتِ ، وهيّئا فيلَه ، وكان اسْمُ الفيل «مَحْمُوداً» وبَرَكَ الفيلُ في طريقِ مكة ، وضربوا الفيلَ ليقومَ ، فأبئ ، ووجّهُوه راجِعاً إلى اليمنِ فقام يُهَرُولُ.

هناك أرسلَ الله تعالىٰ عليهم طَيْراً من البحرِ ، مَعَ كُلِّ طائرٍ منهم أحداً إلاَّ طائرٍ منهم أحداً إلاَّ يحملُها ، لا تصيبُ منهم أحداً إلاَّ هَلَكُ ، وخرجَ أهلُ الحبشةِ هاربين يبتدرونَ الطَّريقَ الذي

<sup>(</sup>١) لجأت وأوت.

<sup>(</sup>٢) جمع شعفة: رأس الجبل.

<sup>(</sup>٣) معرة الجيش: أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زرعهم شيئاً بغير علم ، أو يحدثوا تلفاً.

منه جاؤُوا، وخَرَجُوا يتساقَطُون بكلِّ طريقٍ، وأُصيبَ أبرهةُ في جَسَدِهِ، وخَرَجُوا به معهم، تسقطُ أنامِلُه أُنملةً أنملةً أنملةً ، حتَّى قَدِمُوا به (صنعاء) ، فمات شَرَّ ميتةٍ.

وذلك ما حكاه القرآنُ يقول: ﴿ أَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ مِا حَكَاهُ القرآنُ يقول: ﴿ أَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ عَلَيْمِ الْفِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْمِ الْفِيلِ ﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْمِ الْفِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْمِ الْفِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الْفِيلِ ﴾ وأَرْسَلَ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فلما رَدَّ اللهُ الحبشةَ مِنْ مكَّة ، وأصابهم ما أصابَ ، أعظمتِ العربُ قريشاً ، وقالوا: هُمْ أهلُ اللهِ ، قاتَلَ اللهُ عنهم ، وكَفَاهُمُ العَدُوَّ.

واستعظمَ العربُ هذا الحادثَ ، وكان جَديراً بذلك ، فأرَّخُوا به . وقالوا: وَقَعَ هذا في عامِ الفيل ، ووُلِد فلانٌ في عام الفيل ، وولِد فلانٌ في عام الفيل ، ووقع هذا بعد عامِ الفيلِ بكذا من

<sup>(</sup>١) الأبابيل: الجماعات.

<sup>(</sup>٢) السجّيل: الشديد الصلب.

<sup>(</sup>٣) ورق الزرع.

السِّنين ، وعامُ الفيلِ يُصادِفُ سنة (٥٧٠ م). عبدُ الله وآمنة:

وكان لعبد المطّلب \_ سيِّد قريش \_ عشرةُ أبناء ، وعبدُ اللهِ واسطةُ العِقْدِ ، وزوَّجه أبوه «آمنةَ» بنتَ وهبٍ ، سيِّد بني زهرة ، وهي يومئذٍ أفضلُ امرأةٍ في قُريش نسَباً ومَوْضِعاً.

ولم يلبث عبدُ الله أن ماتَ ، وأمُّ رسولِ الله عَلَيْهُ حاملٌ به ، وقد رأتْ من الآثارِ والآياتِ ما يَدُلُّ أنَّ لابنها شأناً. ولادتُه الكريمةُ ونَسَبُه الزَّكِيُّ:

ووُلِد رسولُ اللهِ عَلَيْهِ يومَ الإثنين: اليوم الثَّاني عَشَر من شَهْر ربيع الأوَّلِ ، عام الفيلِ (٧٠ المسيحي) ، فكان أسعدَ يوم طلعتْ فيه الشَّمسُ.

وهو محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد المطّلب بن هاشم بنِ عبد مُناف بن قُصَيِّ بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤيِّ ابن غالب بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كِنانة ابن خُرَيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن معدّ ابن خُرَيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن معدّ

ابن عدنان ، وينتهي نسبُ عدنانَ إلى سيِّدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السَّلامُ.

فلما وضعته أمُّه ﷺ أرسلتْ إلى جَدِّه: عبد المطلب؛ أنه قد وُلِد لكَ غُلامٌ ، فأتاه ، فنظرَ إليه ، وحَمَلَه ، ودخلَ به الكعبة ، وقام يَدْعُو الله ، ويَحْمَدُه ، وسَمَّاه محمّداً ، وكان هذا الاسمُ غريباً ، فتعجّبَ منه العربُ.

#### رَضَاعَتُه عَلَيْةٍ:

التمس عبدُ المطّلبِ لحفيدهِ اليتيمِ ، الذي كانَ أَحَبَّ أُولادِه إليه مُرْضِعاً من الباديةِ على عَادةِ العربِ ، وأدركتْ حَلِيمةَ السَّعديَّةَ هذه السَّعادةُ ، وكانت خرجتْ مِنْ بَلَدِها تلتمسُ الرُّضَعاء ، وكان العامُ عامَ جدبٍ ، وهُمْ في ضِيقٍ تلتمسُ الرُّضَعاء ، وكان العامُ عامَ جدبٍ ، وهُمْ في ضِيقٍ وشِدَّةٍ ، وعُرِضَ رسولُ الله عَلَيْ على جميعِ المراضعِ فَزَهِدْنَ فيه ، وذلك لأنهنَّ كُنَّ يَرْجُونَ المعروفَ من في أبي الصّبيِّ ، فَقُلْنَ: يتيمُ ، وما عسى أن تصنعَ أمّه وجَدُّه؟.

وهكذا فعلتْ حليمةُ ، فانصرفتْ عنه أوَّلَ مرَّة ، ثم

انعطفَ قَالْبُها عليه ، وأَلْهَمَهَا اللهُ حُبَّهُ ، وأَخْذَه ، ولم تكُنُ وجدتْ غيرَه ، فرجعتْ إليه فَأَخَذَتْهُ ، وذهبتْ به إلى رَحْلِها ، ولمستِ البركةَ بيدها ، فكان لكلِّ شيءٍ في رَحْلِها شأنٌ غير الشَّأن ، ورأتِ البركةَ في اللبان (۱) والألبان (۲) ، والشَّارف (۳) والأتان ، وكلُّ يقولُ: لقد أخذتِ يا حليمةُ نسمةً مباركة . وحَسَدَتْها صَواحِبُها .

ولم تزلْ تتعرَّفُ مِنَ الله الزِّيادَة والخيرَ ، حتى مَضَتْ سنتان في بني سَعْدٍ ، وفَصَلَتْهُ ، وكان يَشُبُّ شباباً لا يُشبِهُ الغلمان ، وقدمتْ به عَلَيْهُ ، على أُمِّه ، وطلبتْ أن تتركه عندها بعضَ الوقتِ ، فَرَدَّتُهُ إليها.

وجاءه ملكان ، وهو في بني سَعْدٍ ، فَشَقَّا بَطْنَه ، واسْتَخْرَجا مِنْ قلبه علقةً سَوْداءَ ، فَطَرحاها ، ثم غَسَلا قَلْبَه ، حتَّى أَنْقَياهُ ، وردَّاه كما كانَ .

<sup>(</sup>١) اللبان بفتح اللام: الصدر أو ما بين الثديس.

<sup>(</sup>٢) جمع لبن.

<sup>(</sup>٣) الناقة المسنة الهرمة ، ج شرف بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد.

<sup>(</sup>٤) الحمارة ، ج أتن بضمتين.

ورعى رسولُ اللهِ عَلَيْهُ الغنمَ مع إخوتِه مِنَ الرَّضَاعةِ ، ونَشَأ على البساطةِ والفِطْرةِ ، وحياةِ الباديةِ السَّليمةِ ، واللغةِ الفصيحة ، التي اشتهر بها بنو سعدِ بن بكر ، وكان أليفاً وَدُوداً ، أَحَبَّه إخوتُه وأَحبَّهُم.

ثم عاد إلى أُمِّه وجَدِّه ، وقد أنبَتَهُ اللهُ نباتاً حَسَناً.

### وفاة أمنة وعبد المطلب:

فلما بَلَغَ سِتَّ سِنين ، تُوفِّيتْ آمنةُ بـ «الأبواء» بين مكَّة والمدينةِ ، فكانَ مع جَدِّهِ ، وكان به حَفِيًا ، يُجْلِسُهُ على فراشِه في ظِلِّ الكعبةِ ويُلاطِفُهُ.

فلمَّا بَلَغَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ثماني سنين مات عبدُ المطلب.

#### مع عمِّه أبي طالب:

فكان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ بعد عبدِ المطّلب مع عَمّه أبي طالب، وهو أخو عبدِ الله من أبٍ وأمّ، وكان عبدُ المطلبِ يُوصيه به ، فكان إليه ومعه ، وكان عبدُ المطلبِ يُوصيه به ، فكان إليه ومعه ، وكان

أرفق به وأكثر حَدباً (١) عليه مِنْ أبنائِهِ.

#### التربية الإلهية :

وشَبَّ رسولُ اللهِ عَلَيْ مَحْفُوظاً مِنَ اللهِ تعالىٰ ، بَعيداً مِن أَقَدَارِ الجاهِليَّةِ وعاداتِها ، فكانَ أفضلَ قَوْمِه مُروءةً ، وأَحْسَنَهُ مَ خُلُقًا ، وأَشَدَّهُ مَ حَياءً ، وأَصْدَقَهم حَدِيثاً ، وأَعْظَمَهُم أمانةً ، وأبعدَهم مِن وأَصْدَقَهم حَدِيثاً ، وأعْظَمَهُم أمانةً ، وأبعدَهم مِن الفُحْشِ والبَذاءة ، حتى ما أَسْمَوه في قومِه إلا «الأمين». وكان واصِلاً للرَّحِم ، حاملاً لما يثقلُ كواهلَ النَّاسِ ، مُكْرِماً لِلطَّيفِ ، عَوْناً على البِرً والتَقوى ، وكان يأكلُ مِن نتيجةِ عَمَلِه ، ويقنعُ بالقُوت.

ولما بَلغَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ أربعَ أو خمسَ عشرة سنة ، هاجتْ حربُ الفِجَارِ بَيْنَ قريش وبين قيس ، وشها رسولُ اللهِ عَلَيْهِ بعضَ أيامِه ، وكان يُنبّلُ (٢) على أعمامِه ، وبذلك عَرَفَ الحربَ ، وعرفَ الفروسية والفُتوَّة .

<sup>(</sup>١) عطفاً عليه.

<sup>(</sup>٢) ينتل: يعني كان يردّ عليه نبل عدوّهم إذا ما رماهم بها.

#### زَواجُه عَلَيْ من خَديجة:

ولما بلغ رسولُ الله عَلَيْ خَمْساً وعشرينَ سنةً ، تزوَّجَ خديجة بنتَ خُويْلِد (١) وهي من سيِّدات قريش وفُضْلياتِ النِّساءِ ، رَجَاحة عَقْلٍ ، وكَرَمَ أخلاقٍ ، وسَعة مالٍ ، وكانت أرملة ، تُوفِي زُوجها أبو هالة ، وكانتْ إذْ ذاك في الأربعينَ من سِنِّها ، ورسولُ الله عَلَيْ في الخامسةِ والعشرين من عُمره.

وكانت خديجة امرأة تاجرة ، تستأجِر الرِّجال في مالِها ، وتُضَارِبُهم (٢) بشيءٍ تَجْعَلُه لهم ، وكانتْ قريشُ قوماً تُجَّاراً ، وقد كانت اختبرتْ صِدْقَ حديثِ رسولِ الله وَكرَمَ أخلاقِه ، ونصيحته ، حين خَرَجَ في مالٍ لها إلى الشَّامِ تاجراً ، وبَلَغها من كبرِ شأنه في هذه الرِّحْلةِ ، فعرضتْ عليه نَفْسَها ، وكانت قد رفضتْ طَلَبَ كثيرٍ من أشرافِ قريش ، وخَطَبها إليه عَمُّه حمزة ، وخَطَب أشرافِ قريش ، وخَطَبها إليه عَمُّه حمزة ، وخَطَب

<sup>(</sup>١) خويلد: بضم الأول وفتح الثاني ، وسكون الثالث وكسر الرابع.

<sup>(</sup>٢) المضاربة: هي أن تعطي مالاً لمن يتجر فيه بسهم معلوم من الربح.

أبو طالبِ الخطبة ، فكان الزَّواجُ.

وكانتْ أُوَّلَ امرأةٍ تَزَوَّجها رسولُ الله ﷺ، وولدتْ له أولادَهُ كُلَّهم إلا إبراهيم.

# قِصَّةُ بنيانِ الكعبةِ ودرهُ عنه عظيمة:

ولما بَلَغ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خمساً وثلاثين سَنَة ، اجتمعت قريش لبنيانِ الكعبةِ ، وقد أرادُوا ذلك ليستقفُوها ، وكانت حِجارة بعضها على بعض ، مِنْ غيرِ طينٍ يركبُ بعضها ببعضٍ ، وكانت فوق القامةِ ، وكان لا بُدَّ من هَدْم وبناءٍ جَديدٍ .

فلما بَلَغَ البنيانُ مَوْضِعَ الرُّكْنِ ، اخْتَصَمُوا في الحَجَرِ الأَسْوَدِ ، كُلُّ قبيلةٍ تريدُ أن تَرْفَعَهُ إلى موضِعِه دونَ الأَسْوَدِ ، كُلُّ قبيلةٍ تريدُ أن يكونَ لها هذا الشَّرف ، حتَّى الأخرى ، وكُلُّ قبيلةٍ تريدُ أن يكونَ لها هذا الشَّرف ، حتَّى آل الأمرُ إلى الحربِ ، وكانتْ في أهون من هذا بكثيرٍ في الجاهلية.

وأَعَدُّوا للقتالِ ، وقرَّبتْ بنو عبد الدَّار (١) جَفْنةً (٢) مملوءة دماً ، وتعاقدوا هُمْ وبنو عديٍّ على الموت ، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدَّم في تلك الجَفْنةِ .

وكانتْ آية الموتِ والشَّرِّ، ومَكَثَتْ قريش على ذلك أياماً، ثم اتَّفَقُوا على أنَّ أولَ مَنْ يَدْخُلُ من بابِ المسجدِ يقضي بينهمْ، فكان أوَّلَ داخِلٍ عليهم رسولُ اللهِ عَلَيْهُ فلما رأوه قالوا: هذا الأمينُ رضينا، هذا محمدٌ.

ودعا رسولُ اللهِ عَلَيْهِ بثوب، وأخذ الحَجَر، ووَضَعه فيه بيدهِ، ثم قال: لتأخذ كلُّ قبيلةٍ بناحيةٍ من الثَّوبِ، ثم الْفُومِ عَمُ الثَّوبِ، ثم الْفُعُوه جميعاً، فَفَعَلُوا، حتَّى إذا بَلَغُوا به مَوْضِعَهُ، وَضَعَه هو بيده، ثم بَنَىٰ عليه.

وهكذا دَرَأُ (٣) رسولُ اللهِ عَلَيْهِ الحربَ عن قريشٍ ، بحكمةٍ ليستُ فَوْقَها حِكْمَةٌ.

<sup>(</sup>١) قبيلة من قبائل قريش.

<sup>(</sup>٢) القصعة الكبيرة.

<sup>(</sup>٣) دفع.

### حِلْفُ الفُضُول:

وشَهِدَ رسولُ اللهِ عَلَيْ حِلْفَ الفُضُولِ ، وكان أكرمَ حِلْفٍ سَمِعَ به ، وأَشْرَفَه في العرب ، وكان سَبَبُه أنَّ رجلاً من زبيدٍ قدم مكَّة ببضاعةٍ فاشتراها منه العاصُ بنُ وائل أحدُ أشرافِ قريش ، فحبسَ عنه حَقَّه ، فاستعدى (١) عليه الزّبيديُ أشرافَ قريش، فأبوا أن يُعينُوا على العاص بن وائل لمكانتِهِ، وانتهرُوهُ، واستغاث الزّبيديُ أهلَ مكَّة ، واستعانَ بكلِّ ذي مُروءةِ.

وهاجتِ الغَيْرَةُ في رجالٍ من ذَوي المروءة والفتوَّة ، فاجتمعُوا في دارِ عبدِ الله بن جُدعان ، فَصَنع لهم طعاماً ، وتعاهَدُوا ، وتعاهَدُوا بالله ، ليكُونُنَّ يداً واحدةً مع المظلوم على الظَّالم ، حتى يُؤدِّي إليه حَقَّه ، فسمَّتِ العربُ ذلك الحِلْفَ «حِلْفَ الفُضُولِ» وقالوا: لقد دَخَلَ العربُ ذلك الحِلْفَ «حِلْفَ الفُضُولِ» وقالوا: لقد دَخَلَ هؤلاء في فَضْلٍ من الأمرِ ، ثم مَشَوْا إلى العاصِ بنِ وائل ، فانتزعُوا منه سلعة الزّبيديِّ ، فَدَفَعُوها إليه .

<sup>(</sup>۱) استعان بهم ، واستنصرهم.

وكان رسولُ اللهِ عَلَيْ مُغْتَبِطاً بهذا الحِلْفِ، مُتَمَسِّكاً به ، حتَّى بعد البعثة ، يقولُ: «لقد شهدتُ في دارِ عبدِ الله ابن جُدْعان حِلْفاً لو دُعيتُ له في الإسلام لأجبتُ ، تحالَفُوا أن يردُّوا الفُضُولَ على أَهْلِها ، وأن لا يعزَّ (١) ظالمٌ مظلوماً».

وكانَ من حِكْمةِ اللهِ تعالى وتربيته أنْ نَشَأ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ أُمِّيًا ، لا يقرأ ولا يكتبُ ، فكان أبعدَ عن تُهْمةِ الأعداءِ ، وظنّةِ المغتربينَ ، وإلى ذلك أشارَ القرآنُ بقوله:

﴿ وَمَا كُنْتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْبِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۚ إِذًا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقد لقَّبه القرآنُ بالأُمِّيِّ فقال: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ النَّبِيِّ اللَّمِّتِ اللَّمِّيِّ اللَّمِّتِ اللَّمِيِّ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمِيْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يغلب.

#### بعدالبعثة

### تباشيرُ الصُّبح وطلائعُ السَّعادة:

وأتمَّ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ أَربعينَ سنةً من عُمره ، وظهرتْ تباشيرُ (١) الصُّبح وطَلائعُ السَّعادةِ ، وآن أوانُ البعثةِ ، وتلك سُنَّةُ اللهِ إذا اشتدَّ الظَّلامُ ، وطالت الشّقوةُ.

وبلغ قلقُ رسول الله على ممّا كان يراهُ ذِرْوَتَهُ ، كأنّ حادِياً يَحْدُوه ، فَحُبّبَ إليه الخلاءُ ، فلم يكنْ شيءٌ أحبّ إليه من أن يخلو وَحْدَه ، وكان يخرجُ مِن مكّة ، ويبعدُ حتى تحسر (٢) عنه البيوتُ ، ويفضي إلى شِعابِ مكّة وبطُونِها وأوديتِها ، فلا يمُرُ بِحَجَرٍ ولا شَجَر إلا قال:

<sup>(</sup>١) أوائل كل شيء.

<sup>(</sup>٢) تتوارى.

السَّلامُ عليكَ يا رسولَ الله ، ويلتفتُ رسولُ اللهِ عَلَيْ حولَه وعن يمينه وشِماله وخَلْفه ، فلا يسرئ إلاَّ الشَّجرَ والحِجارة .

وكان أوَّلَ مَا بُدِيءَ بِهِ ، الرُّؤيا الصَّادقةُ في النَّوم ، وكان لا يرى رؤيا إلاَّ جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (١).

#### في غارِ حِراءٍ:

وكان يَخْلُو غالباً بغارِ حِراء ، فيمكثُ فيه ليالي متوالياتٍ ، وكان يتعبَّدُ ويَدْعُو على متوالياتٍ ، وكان يتبَّدُ ويَدْعُو على الطَّريقةِ الإبراهيميَّةِ الحَنيفيَّةِ والفِطْرةِ السَّليمةِ المنيبةِ إلى اللهِ.

#### مَبْعَثُهُ عَلَيْهُ:

وكان كذلك في إحْدى المرَّاتِ إذْ جاءَهُ اليومُ الموعودُ البعثته ، وكان ذلك في رمضانَ (١٧) من رمضان في السنة الحادية والأربعين من ميلاده ، (٦)/ أغسطس (٦١٠)

<sup>(</sup>١) ضوء الصبح.

وكان ذلك أوَّلَ يومٍ من أيَّامِ النُّبوَّةِ، وأوَّلَ وحيٍ مِنَ القُرآنِ.

### في بيتِ خَديجة:

وفزع منه رسولُ اللهِ ﷺ ، فإنّه لم يَعْهَدُهُ ولم يسمعُ به ، وقد طالتِ الفترةُ ، وعهدُ العربِ بالنبوّةِ والأنبياءِ بعيدٌ ، وخافَ على نَفْسِه ، ورجع إلى بيته ترتعدُ

فَرائِصُه (۱) ، وقال: زمّلوني (۲) ، زمّلوني ، لقد خشيت على نفسي .

وسألتْ خديجةُ عن السّبِ، فَقَصَّ عليها القِصَّة ، وكانت عاقلةً فاضِلةً ، سمعتْ بالنّبوَّةِ والأنبياءِ والملائكةِ ، وكانتْ تَزُورُ ابنَ عَمِّها وَرَقَةَ بنَ نَوْفَلٍ ، وكانق قد تَنصَّر ، وقرأ الكُتُبَ ، وسمع من أهلِ التَّوراةِ والإنجيلِ ، وكانتْ تُنكرُ من أهل مكة ما ينكره أهلُ الفِطرةِ السَّليمةِ والأذهان المستقيمةِ.

وكانتْ مِنْ أعرفِ النَّاسِ بأخلاقِ رسولِ الله عَلَيْ ، لمكانها منه ، وعِشْرتها له ، واطلاعها على السِّرِ والعلانية ، وقد رأتْ من أخلاقِ رسولِ الله عَلَيْ وشَمَائِله ما يُؤكِّدُ أنه الرجلُ المُوفَقَّ المؤيَّدُ من الله ، المصطفى من خَلْقِه ، المرضيُّ في سِيرتِه وسُلُوكِه ، وأنَّ مَنْ كانت هذه خَلْقِه ، المرضيُّ في سِيرتِه وسُلُوكِه ، وأنَّ مَنْ كانت هذه

<sup>(</sup>۱) فرائص: جمع فريصة ، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف ، ترتعش وترتعد عند الفزع.

<sup>(</sup>٢) أي: لفّوني في الثياب.

أخلاقُه وسِيرتُه ، لا يخافُ عليه من لمَّة (١) من الشّيطان ، أو أن يكونَ به مَسُّ من الجِنِّ ، وأنَّ ذلك يتنافى مَعَ ما عرفته من حِكْمةِ الله ورأفته وسُننِه في خَلْقِه ، فقالتْ في ثقةٍ وإيمانٍ وفي قوةٍ وتأكيد: «كلاً! واللهِ ما يخزِيكَ اللهُ أبداً ، إنّكَ لتصلُ الرَّحِمَ ، وتحملُ الكَلَّ (٢) ، وتكسبُ المعدوم (٣) ، وتقري (٤) الضّيف ، وتعينُ على نوائِب المحدوم (٣) ، وتقري (١) الضّيف ، وتعينُ على نوائِب الحَقِّ ».

# بين يدي ورَقة بن نَوْفَل:

ورأتْ أنْ تستعينَ في ذلك بابنِ عَمِّها العالم «ورَقة» بن نَوْفَل ، فانطلقتْ برسولِ الله عَلَيْةُ إليهِ.

وأخبرَ رسولُ اللهِ ﷺ ورقةَ خَبَرَ ما رأى ، فقال وَرَقَةُ: والذي نفسي بيده إنَّك لنبيُّ هذه الأمةِ ، ولقد جاءك

<sup>(</sup>١) هي الهمة والخطرة تقع في القلب.

<sup>(</sup>٢) الكلّ: الثقل.

<sup>(</sup>٣) أي: تكسب الناس ما يعدمونه مما يحتاجون إليه.

<sup>(</sup>٤) أي: تهيىء له طعاماً ونزله.

الناموسُ الأكبرُ<sup>(١)</sup> الذي جاء موسى ، وإنَّ قومَكَ سَيُكذَّبونكَ ، ويُقْاتِلُونكَ . فِي مُنْكَذَّبونكَ ، ويُعْاتِلُونكَ .

وتعجّب رسولُ اللهِ عَلَيْ حين قال وَرَقةُ: إنهم سَيُخْرِجُونكَ ؟ لأنه كان يعرفُ مَنْزِلتَهُ عند قريش ، فلا يُنادُونَه ولا يُخَاطِبُونَه إلا به «الصّادق» وبه «الأمين» فقال مُتعجّباً: أَوَ مُخْرِجِيَ هُمْ؟!

قال وَرَقَةُ: نعم ، لم يأتِ رَجُلٌ قَطُّ بمثلِ ما جئتَ به ، إلاَّ عاداهُ النَّاسُ ، وحاربُوه ، وإنْ أدركتُ ذلك اليوم ، وطالتْ بي الحياةُ ، نَصَرْتُكَ نَصْراً قَوِيّاً.

وفَتَرَ الوحيُّ زماناً ، ثم تتابع ، وبدأ القرآنُ ينزلُ.

### إسلامُ خديجة وأخلاقُها:

وآمنتْ به خديجة ، فكانتْ أُوَّلَ مَنْ آمنَ بالله

<sup>(</sup>١) الناموس في الأصل: صاحبُ سرّ الرجل في خيره وشره، فعبّر به عن الملك الموكل بالوحي، الذي جاء بالوحي إليه ﷺ.

وبرسوله ، وكانت بجواره تُؤازِرُهُ (١) ، وتُثبّته ، وتُخَفّفُ عنه ، وتُخَفّفُ عنه ، وتُجهوّنُ عليه أَمْرَ النّاسِ.

## إسلام عليّ بن أبي طالب وزيد بن حارثة:

ثم أسلم علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ وهو يومئذ ابن عشر سنين، وكان في حِجْر رسولِ الله \_ عَلَيْ \_ قبلَ الإسلام، أَخَذَهُ مِنْ أبي طالب في أيام الضّائقة (٢)، وضَمّه إليه. اليه.

وأسلم زيدُ بنُ حارثة مولى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وكان قد تَبَنَّاهُ رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ فكان إسلامُ هؤلاء شهادة أقربِ النَّاسِ إليه ، وأعرفهم به ، وبِصِدْقه ، وإخلاصه ، وحُسْن سِيرته ، وأهلُ البيتِ أدرى بما فيه.

إسلام أبي بكر بن أبي قُحافة ، وفَضْلُه في الدَّعوة إلى الإسلام:

وأسلم أبو بكر بن أبي قُحافة ، وكانتْ له منزلةٌ في

<sup>(</sup>۱) تعاونه.

<sup>(</sup>٢) الشدة والقحط.

قريش ، لعقلِه ومُروءتِه واعْتدالِه ، وأظهر إسلامَهُ ، وقد كان رَجُلاً مُحبَّباً سَهْلاً ، عالماً بأنسابِ قريش وبأخبارِها ، وكان تاجراً ، ذا خُلُقٍ ومَعْروفِ ، فجعل يَدْعُو إلى اللهِ وإلى الإسلامِ مَنْ وَثِقَ به مِنْ قومِه ، مِمَّنْ يغشاهُ (١) ويجلسُ إليه .

#### إسلام أشراف من قريش:

وأُسْلَمَ بدعوته أشرافٌ من قريش ، لهم مكانةٌ وسُؤْددٌ ، منهم عثمانُ بن عَفّان ، وزُبيرُ بن العوّام ، وسَؤْددُ ، منهم عثمانُ بن عَوْف ، وسَعْدُ بن أبي وَقّاص ، وطَدُ الرحمن بن عَوْف ، وسَعْدُ بن أبي وَقّاص ، وطَلْحةُ بنُ عُبيد الله ، فجاء بهم إلى رسولِ الله \_ عَلَيْهُ \_ فأَسْلَمُوا.

وتلاهُم رجالٌ من قريش ، لَهُمْ شَرَفٌ ومكانةٌ ، منهم أبو عُبيدة بن الجَرَّاحِ ، والأَرْقَمُ بن أبي الأَرْقَم ، وعُبيدة بن الحارث بن المطّلب ، وعُبيدة بن الحارث بن المطّلب ، وعبيد أبن الأرَّ ، وعبيد اللهِ وسعيد بن الأرَّ ، وعبيد اللهِ وسعيد بن الأرَّ ، وعبد اللهِ

<sup>(</sup>١) يأتي إليه.

ابن مسعود، وعَمَّار بن ياسر، وصُهَيْب، وغَيْرُهم، رضي اللهُ عنهم.

ودَخَلَ النَّاسُ في الإسلام أَرْسالاً من الرِّجالِ والنِّساء ، حتى فَشَا ذِكْرُ الإسلام بمكَّة ، وتُحُدِّثَ به. التَّعوة بُهاراً على جَبَلِ «الصَّفَا»:

وكان رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - يُخْفِي أَمْرَهُ ، ومَضَى على ذلك ثلاثُ سنين ، ثم أَمَرهُ اللهُ تعالىٰ بإظهارِ دِيْنِهِ ، وقال: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: وقال: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤] ، وقال: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤ \_ ٢١٥] ، و: لمَن ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤ \_ ٢١٥] ، و: ﴿ وَقُلُ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينَ ﴾ [الحجر: ٨٩].

فخرج - عَلَيْ مَوْتِه: «يا صَباحَاهُ»، وكانتْ صيحة معروفة بأعلى صَوْتِه: «يا صَباحَاهُ»، وكانتْ صيحة معروفة مألوفة ، كُلَّما أحسَّ إنسانٌ بخطرِ عَدُوِّ ، يُغيرُ على بلدٍ ، أو على قبيلةٍ ، على غَفْلةٍ منها نادى: «يا صَباحَاهُ»، فلم تتأخَّرْ قريش في تلبيةِ هذا النِّداء ، واجْتَمَعُوا إليه ، بين تتأخَّرْ قريش في تلبيةِ هذا النِّداء ، واجْتَمَعُوا إليه ، بين

رجلٍ يجيءُ إليه ، وبين رَجُلِ يبعثُ إليه رَسُولَه.

فقال رسولُ الله \_ عَلَيْه \_ : "يا بني عَبْدِ المطَّلب، يَا بني عَبْدِ المطَّلب، يا بني فِهْر، يا بني كَعْب! أرأيتُمْ لو أخبرتُكم أنَّ خَيْلًا بِسَفْح هذا الجَبلِ تُريدُ أن تُغِيرَ عليكُم. صَدَّقْتُمُوني؟».

كان العربُ واقعيِّين عمليِّين ، إنَّهم رأوا رَجُلاً جَرَّبوا عليه الصِّدْق والأمانة والنَّصيحة وَقَفَ على جبلٍ يرى ما أمامه ، وينظرُ إلى ما وراءه ، وهم لا يرونَ إلاَّ ما هو أمامَهُمْ ، فهداهُم ذكاؤهم وإنصافُهم إلى تَصْدِيقِ هذا المُخبِرِ الأمينِ الصَّادقِ ، فقالُوا: نعم ، هنالك قال رسولُ الله على الله على نديرٌ لكم بين يَدَيْ عذابِ شديد».

فسكتَ القَوْمُ ، ولكنَّ أبا لَهَبٍ قال: تَبَا<sup>(۱)</sup> لك سائِرَ اليوم ، أَمَا دَعَوْتَنا إلاَّ لِهذا؟!

إظهارٌ قومه العداوة له وحَدْب أبي طالبِ عليه:

ولما أَظْهَرَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْةٍ \_ الدَّعوةَ للإسلام،

<sup>(</sup>١) هلاكاً لك وخسراناً.

وصَدَعَ بالحَقِّ كما أَمَرَهُ اللهُ تعالى ، لم يبعد منه قومه ، وصَدَعَ بالحَقِّ كما أَمَرَهُ اللهُ تعالى ، لم يبعد منه قومه ، ولم يردُّوا عليه حتى ذَكَرَ آلهتَهُمْ ، وعَابَها ، فلما فَعَلَ ذلك أعظموه ، وأجْمَعُوا خِلافَهُ وعَدَاوَتَهُ.

وحَدَبَ على رسولِ اللهِ - عَلَيْهُ أبو طالب ، ومَنعه ، وقام دُونَهُ ، ومَضَىٰ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - في دَعْوتِه وصَدْعِه بالحَقِّ ، لا يَرُدُّه عنه شَيءٌ ، ومَضَىٰ أبو طالبِ يَحْدَبُ عليه ، ويَذُودُ (١) عنه.

فلما طالَ ذلك ، مَشَى رِجالٌ مِنْ قُريش إلى أبي طالبٍ ، فَقَالُوا: يا أبا طالب! إنَّ أبنَ أخيكَ قد سَبَّ أبي طالبٍ ، وَعَابَ دِينَنا ، وسَفَّه أَحْلامَنا ، وضَلَّل آباءنا ، والمَّنا ، وغابَ دِينَنا ، وسَفَّه أَحْلامَنا ، وضَلَّل آباءنا ، فإمَّا أنْ تَكُفَّه عَنَّا وإمَّا أنْ تُخلِّي بيننا وبينه ، فإنَّكَ على مثلِ ما نَحْنُ عليه ، مِنْ دِيْنِ وعَقِيدةٍ .

فقالَ لهم أبو طالبٍ قولاً رفيقاً ، ورَدَّهُمْ رَدَّا جَمِيلاً ، فانْصَرَفُوا عنه .

<sup>(</sup>١) يدفع عنه الأذي.

### بين رسولِ الله - عَلَيْة - وأبي طالب:

وأكثرتْ قريش ذِكْرَ رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وَحَضَّ بعضُهِ مَ بَعْضًا عليه ، ومَشَوْا إلى أبي طالبٍ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فقالوا: يا أبا طالبٍ! إنَّ لك سِنّا وشَرَفاً ومنزلة فينا ، وقد رَجَوْناكَ أن تنهى ابنَ أخيكَ ، فلم تَفْعَلْ ، فإنّا والله لا نَصْبِرُ أكثر ممّا صَبَرْنا ، على شَتْمِ آبائِنا ، وتَسْفِيه أحلامِنا ، وعَيْب آلهتِنا ، فإما أنْ تكفّه عنا ، وَإمّا أن نُنازِلَه وإيّاك في ذلك ، وتمي يهلكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْن .

وعَظُمَ على أبي طالب فِراقُ قَوْمِهِ وعَدَاوتُهم، ولم يطبُ نَفْساً بإسلام رسولِ اللهِ عَلَيْةِ \_ لهم، فَبَعَثَ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْةٍ \_ لهم، فَبَعَثَ إلى رسولِ الله عَلَيْةٍ \_.

فقال له: يابنَ أخي! إِنَّ قَوْمَكَ قد جاؤوني ، فقالوا لي: كذا وكذا ، فَأَبْقِ عَلَيَّ وعلى نَفْسِكَ ، ولا تُحَمِّلْني مِنَ الأَمْرِ ما لا أُطِيقُ.

# لو وَضَعُوا الشَّمْسَ في يميني والقمر في يساري:

وظَنَّ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ لَهِ أَنَّ أَبَا طَالَبٍ قَدَ اضطربَ في أَمْرِه ، وضَعُفَ عن نُصْرَتِهِ والقيام مَعَهُ.

فقالَ: ياعَمّ! واللهِ لو وَضَعُوا الشَّمسَ في يميني والقَمَرَ في يساري ، على أن أتركَ هذا الأمر حتى يُظْهِرَهُ اللهُ أو أهلكَ فيه ، ما تركتُه.

واسْتَعْبَرَ (١) رسولُ اللهِ \_ عَلَيْلَةً \_ فبكى ، ثم قام.

فلما ولَّى ، ناداه أبو طالبٍ ، فقال: أَقْبِلْ يابْنَ أخي ، فَأَقْبَلَ عليه رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فقال: اذهبْ يابْنَ أخي ، فَقُلْ مَا أَحْبَبْتَ ، فُواللهِ لا أُسْلِمُكَ لشيءٍ أبداً.

#### تعذيب قريش للمسلمين:

ومَضَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَدْعُو إلى الله ، ويَئِسَتْ قريشٌ منه ، ومِنْ أبي طالبٍ ، ونَزَلَ غَضَبُهُم على مَنْ كان أسلِمَ مِنْ أبناءِ قبائِلِهم ، وليس لهم مَنْ يَمْنَعُهُمْ.

<sup>(</sup>١) أي: دمعت عين رسول الله ﷺ.

فوثبتْ كُلُّ قبيلةٍ على مَنْ فيهم مِنَ المسلمين، فَجَعَلُوا يحبسونَهُم، ويُعَذَبُونَهم، بالضَّرْبِ، والجوع، والعطشِ، وبِرَمْضَاءِ مكَّةً إذا اشْتَدَّ الحَرُّ.

وكان بلال الحَبَشِيُّ - وقد أَسْلَمَ - يُخْرِجُهُ مولاهُ أَميةُ بنُ خَلَف ، إذ حَمِيَتِ الظَّهيرَةُ ، فيطرحُه على ظهره في بَطْحاءِ مكَّة ، ثم يأمرُ بالصَّخرةِ العظيمةِ ، فَتُوضَعُ على صَدْرِه ، ثم يقولُ له: لا واللهِ ، لا تزالُ هكذا حتى تموتَ أو تَكْفُرَ بمحمد ، وتعبدَ اللَّآتَ والعُزَّىٰ ، فيقولُ - وهو في ذلك البلاءِ -: أَحَدُ ، أَحَدُ .

فمرَّ به أبو بكر الصِّلِّيقُ \_ رضي اللهُ عنه \_ فأعطى أمية غلاماً أسود ، أَجْلَدَ منه ، وأقوى ، وأخذ منه بلالاً ، وأعْتَقَهُ.

وكانت بنو مَخْزُومِ يَخْرُجُونَ بعمَّارِ بن ياسر، وكانت بنو مَخْزُومِ يَخْرُجُونَ بعمَّارِ بن ياسر، وبأبيه، وأُمِّه ـ وكانوا أهلَ بيتِ إسلامٍ ـ إذا حَمِيَتِ

الظَّهِيرةُ ، يُعَذِّبُونَهُمْ بِرَمْضَاءِ (١) مَكَّةَ ، فَيَمُرُّ بِهِم رسولُ اللهِ - وَيَقُولُ: صَبْراً يا آلَ ياسر! مَوْعِدُكُمُ الجَنَّةُ ، فأما أُمُّه فقتلوها ، وهي تأبئ إلا الإسلامَ.

وكان مُصْعَبُ بنُ عُمَيْر فتى مكَّة شباباً وجَمالاً وتِيْهاً ، وكانتْ أُمُّه غَنِيَّةً ، كثيرة المال ، تكسوه أحسن ما يكونُ من الثياب.

وبَلَغَ مصعبُ بن عُمَيْر أنَّ رسولَ اللهِ - عَلَيْهِ - يَدْعُو إلَى الإسلامِ ، في دار أرقم بن أبي الأرْقَم ، فدخَل عليه ، فأسلم ، وصَدَّقَ به ، فخرج ، فكتم إسلامَهُ خَوْفاً من أُمّه وقومه ، فكان يختلفُ إلى رسولِ الله - عَلَيْهِ - سِرّاً ، فَبَصُرَ به عثمانُ بن طلحة يُصلِّي فَأَخْبَرَ أُمَّه وقَوْمَه ، فأَخَذُوه وحَبَسُوه ، فلم يزل مَحْبُوساً ، حتى خَرَجَ إلى أرضِ الحبشةِ في الهجرة الأولى ، ثم رَجَعَ مع المسلمينَ ، الحبشةِ في الهجرة الأولى ، ثم رَجَعَ مع المسلمينَ ، حين رَجَعُوا ، فَرَجَعَ مُتَغَيِّر الحالِ ، قد حرجَ - يعني : غلظ - فكفَّتْ أُمَّه عنه مِنَ العَذْلِ .

<sup>(</sup>١) الرمل الشديد الحر.

وكان بعض المسلمين قد دَخَلَ في جِوارِ بعضِ المشركينَ ، مِنْ أشرافِ قريش ورؤسائهم ، وكانوا يَمْنَعُونَهُم ، ويَحْمُونَهم ، وكان عثمانُ بنُ مَظْعُون قد دَخَل في جِوار الوليدِ بن المغيرة ، ثم أَبَتْ غَيْرَتُهُ ذلك ، فردَّ عليه جِوارَهُ ، وكان وفيّاً كريمَ الجِوار ، وقال: قد أحببتُ أن لا أستجيرَ بغيرِ الله ، ودار بينه وبين أحدِ المشركين حديثٌ أغضبَ المشركَ، فقامَ إليه ولَطَمَ عَيْنَه ، فَخَضَّرها والوليدُ بنُ المغيرة قريبٌ يرىٰ ذلك ، فقال: أما والله يابنَ أخي! إنْ كانت عينُك عمَّا أصابها لَغَنِيَّةٌ ، لقد كنتَ في ذِمَّةٍ مَنيعةٍ ، قال عثمانُ: بَلْ واللهِ إِنَّ عينيَ الصَّحيحةَ لفقيرةٌ إلى مِثْل ما أصابَ أُخْتَها في الله ، وإنِّي لفي جِوار مَنْ هو أعزُّ منكَ ، وأقدرُ يا أبا عَبْد

## محاربة قريش لرسول الله عَلَيْ وتفتُّنهم في الإيذاء:

فلمَّا لَمْ تَلْقَ قُريشٌ نجاحاً في صَرْفِ هؤلاء الفتيانِ الذين أَسْلَمُوا؛ عن دِيْنِهم ، ولم يَلِنْ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْلًا \_

ولم يُحابِهِم ، واشْتَدَّ عليهم ذلك ، فَأَغْرَوْا برسولِ اللهِ - عَلَيْهِ م نَكَذَّبُوه ، وآذَوْهُ ، ورَمَوْهُ بالسِّحْرِ والشِّعْر ، والكَهانة ، والجُنونِ ، وتَفَنَّنوا في إيذاءِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ وذَهَبُوا فيه كُلَّ مَذْهَبِ .

وكان أشرافُهم مجتمعين يوماً في الحِجْرِ ، إذ طَلَعَ عليهم رسولُ الله - عَلَيْهُ - ومَرَّ بهمْ طائِفاً بالبيتِ ، فَغَمَزُوه ببعضِ القولِ ، وعادُوا بذلك ثلاث مَرَّاتٍ ، فَوَقَفَ ثُمَّ قال: أتسمعونَ يا معشرَ قريش ، أما والذي نَفْسِي بيده ، لقد جِئْتُكُم بالذَّبْحِ ، فأسْكِتَ القومُ ، فلا حَرَاكَ بهم ، وصاروا يُلاطِفُونَه بالقولِ .

فلما كان مِنَ الغد ، وهُمْ في مَقَامِهم ، طلع عليهم رسولُ الله و يُعَلِيهِ و فَوَثَبُوا إليه و ثبة رجلٍ واحدٍ ، وأحَاطُوا به ، وأَخَذَ رَجُلُ منهم بجمع ردائِه ، فقام أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ دونه وهو يبكي ، ويقول: أتقتلونَ رجلاً أن يقول: ربي الله؟! فانْصَرَفُوا عنه ، ورَجَع أبو بكر يومئذٍ ، وقد صَدَعوا فَرْقَ رأسه ، وقد جَرُّوه بلحيته .

وخرج رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - يوماً فلم يَلْقَهُ أحدٌ من الناس ، إِلاَّ كَذَّبه وآذاه ، لا حُرُّ ولا عَبْدٌ ، فرجع رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - إلى منزلِه ، فَتَدَثَّر (١) من شدَّة ما أصابه ، فأنزل اللهُ تعالى عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلمُدَّرِّرُ ﴿ قُرُ المَدْرُ : ١ - ٢].

# ما فَعَلَ كُفَّارُ قريش بأبي بكر؟!

وقام أبو بكرٍ يوماً في النّاسِ ، يَدْعُو إلى الله وإلى رَسُولِه ، وثار المشركون على أبي بكرٍ ، فَوُطِىءَ ، وضُرِب ضَرْباً شَديداً ، وجَعَلَ عُتبةُ بن ربيعة يضربُه بنعلين مَخْصُوفتين (٢) ، يُحَرِّفُهما لوجهه ؛ حتى ما يُعْرَفُ وَجْهُهُ مِن أَنفه .

وحَمَلَتْ بنو تيم أبا بكر، وهم لا يَشُكُّونَ في مَـوْتِـه، وتكلَّـم آخـرَ النَّهـارِ فقـال: مـا فَعَـلَ رسولُ اللهِ ـ عَلَيْ ـ ؟ فَمَشُوا منه بألسنتهم، وعَذَلُوه،

<sup>(</sup>١) تدثر ، وادّثر (بالثوب) اشتمل وتلفف به.

<sup>(</sup>٢) خصف النعل: أي: أطبق عليها مثلها ، وخرزها بالمخصف.

وَدَنَتْ منه أُمُّ جميلٍ ، وهي ممّن أَسْلَمَ ، فسألها عن رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ قالت: هذه أمك تسمع ، قال: لا شيء عليك منها. فقالت: سالمُ صالحٌ ، قال: فإنَّ للهِ عليَّ ألاَّ عليك منها. فقالتْ: سالمُ صالحٌ ، قال: فإنَّ للهِ عليَّ ألاَّ أُذُوقَ طعاماً ولا أشربَ شراباً أو آتيَ رسولَ اللهِ \_ عَرَجَتا به فأمهلتا حتَّى إذا هَدَأتِ الرِّجْلُ ، وسَكَنَ النَّاسُ ، خَرَجَتا به يَتَكىء عليهما؛ حتَّى أَذْخَلَتاهُ على رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ ، ورقَّ له رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ ، ورقَّ له رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ ، وقَ هُ شَديدةً ، فدعا ورقَّ له رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ ، وعاها إلى الله ، فأَسْلَمَتْ . رسولُ الله و عَلَيْهُ \_ ، ودعاها إلى الله ، فأَسْلَمَتْ .

### احتيارُ قريش في وَصْف رسولِ اللهِ عَلَيْةِ:

وحارث قريشٌ في أَمْرِ رَسُولِ اللهِ \_ عَيْكُ \_ بماذا يَصِفُونه ، وكيف يَحُولُونَ بينه ، وبين مَنْ يَقْصِدُه ، أو يستمعُ إليه ، مِنَ الوافِدينَ مِنْ بعيد ، واجْتَمَعُوا إلى الوليدِ بن المغيرة \_ وكان ذا سِنِّ فيهم ، وقد حَضَر هذا الموسم \_ فقالَ لهم: يا معشرَ قريش! إنَّه قد حَضَر هذا الموسم ، وإنَّ وفودَ العربِ ستقدمُ عليكم فيه ، وقد سَمِعُوا بأَمْرِ صاحِبِكُمْ هذا ، فَأَجْمِعُوا فيه رَأْياً واحِداً ، سَمِعُوا بأَمْرِ صاحِبِكُمْ هذا ، فَأَجْمِعُوا فيه رَأْياً واحِداً ،

ولا تَخْتَلِفُوا فَيُكَذِّب بعضُكم بعضاً ، ويرد قولُكم بعضَه بعضاً ، ودار بينهم حديثٌ طويلٌ ، وأَخْذٌ ورَدٌّ.

ولم يَرْضَ الوليدُ بما عَرَضُوه ، ونَقَضَه ، فرجعوا إليه ، وقالوا: فما تقولُ يا أبا عبد شمس؟ قال: إنَّ أقربَ القولِ فيه: لأنْ تقولوا: ساحِرٌ ، جاء بسِحْر ، يُفَرِّقُ به بين المرء وأبيهِ ، وبين المرء وأخيهِ ، والمرء وزوجتهِ ، وبين المرء وعشيرته.

فَتَفَرَّقُوا عنه بذلك ، فَجَعَلُوا يجلسونَ بسبيلِ النَّاسِ ، حين قَدِمُوا الموسَم، لا يَمُرُّ أُحدٌ إلاّ حذَّروه إيَّاهُ ، وذَكَرُوا له أَمْرَهُ.

قسوة وريش في إيذاء رسولِ الله عَلَيْ ومبالغتُهم في ذلك:

وتفنَّنَ قريشٌ ، وقَسَوْا في إِيذاءِ رسولِ الله \_ عَلَيْتُهِ \_ فلم يَرْعوا فيه قرابةً ولا رَحِماً ، وتَخَطُّوا حُدُودَ الإنسانيةِ .

فبينا النَّبيُّ - عَلَيْة - ساجدٌ - ذاتَ يومٍ - في المسجدِ ،

وحَوْلَهُ ناسٌ مِنْ قريشٍ، إذْ جاء عقبةُ بنُ أبي مُعَيْط مِنْ قريشٍ، بِسَلَى (١) جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ على ظَهْرِ النَّبي - عَلَيْهِ - فَلَام يرفعْ رأسه، فجاءتِ ابنتُه «فاطمةُ» - عليها السَّلامُ - فَأَخَذَتُهُ مِنْ ظَهْرِه، وَدَعَتْ على مَنْ صَنَعَ هذا، ودعا عليهم النَّبيُ - عَلَيْهِ النَّبيُ - عَلَيْهِ النَّبيُ - عَلَيْهِ -.

وبينا هو - عَلَيْ \_ يُصلِّي في حِجْرِ الكعبةِ ، إذْ أقبلَ عُقْبةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ ، فوضَعَ ثَوْبَهُ في عُنْقِه ، فَخَنَقَه خَنْقاً شَديداً ، فأخذ أبو بكرٍ بمنكِبهِ ، ودَفَعه عَنِ النَّبيِّ عَلَيْ اللهُ ؟!. وقال: أتقتلُون رَجُلاً أن يقول: ربِّي الله؟!.

### إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه:

ومَرَّ أبو جَهْل برسولِ الله \_ عَلَيْ الله عند الله عند الصَّفَا ، فآذاه وشَتَمه ، فلم يُكَلِّمُه رسولُ الله عنه. فانصرف عنه.

ولم يلبث حمزةُ بنُ عبد المطلب أن أقبلَ مُتوشِّحاً (٢)

<sup>(</sup>١) السلى: جلدة يكون ضمنها الولد في بطن أمه.

<sup>(</sup>٢) متقلداً.

قوسه ، راجعاً من قَنْصِ له ، وكان أعزَّ فتى في قريش ، وأشدَّ شكيمة (۱) ، فأخبرته مولاة عبد الله بن جُدْعان بما جرى لرسول الله \_ عَلَيْهُ \_ فاحْتَمَلَ حمزة الغَضَبُ ، ودَخَل المسجد ، ورأى أبا جهل جالساً في القوم ، فأقبل نَحْوَه ، حتى إذا قامَ على رأسِه ، رَفَعَ القوسَ فَضَرَبَهُ بها ، فَشَجّه شَجّة مُنْكَرة ، ثم قال: أتشتمُه وأنا على دِيْنِه؟ أقول ما يقول ، فسكتَ أبو جَهْلٍ ، وأسلمَ حمزة ، وعزَّ ذلك على قريش ، لمكانتِه وشجاعتِه .

#### ما دار بين عُتْبة وبين رسولِ الله عَلَيْةِ:

ولما رأتْ قريشٌ أنَّ أصحابَ رسول اللهِ \_ عَيْكِهُ \_ يَزيدُون ويكثرون ، استأذنَ عُتْبةُ بنُ ربيعة قريشاً ، أن يأتي رسولَ اللهِ \_ عَيْكِهُ \_ فيكلِّمه ويَعْرِض عليه أموراً ، لعلَّه يقبلُ بعضها، فيعطونها، ويكفُّ عنهم، وأذِنتُ له قريشٌ، واستخلفته.

وجاء عُتْبةُ رسولَ اللهِ \_ عَلَيْةٍ \_ فجلسَ إليه ، وقال:

<sup>(</sup>١) أي: أنفةً وإباءً.

يا بنَ أخي! إنّك منّا حيثُ قد علمتَ ، وإنّك قد أتيت قومَك بأمرٍ عظيمٍ ، فرَّقْتَ به جماعتَهم ، وسفّهت به أحلامَهُمْ ، وعِبْتَ به آلهتَهم ، ودِيْنَهم ، وكفّرت به مَنْ مُضَى من آبائِهم ، فاسْمَعْ مني أعرض عليكَ أموراً تنظرُ فيها ، لعلّكَ تقبلُ منها بعضها.

فقال رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_: قُلْ يا أبا الوليد! أسْمَعُ.

قال: يا بن أخي ، إنْ كنتَ إنما تريدُ بما جئتَ به من هذا الأمر مالاً ، جَمَعْنا لكَ من أموالِنا حتى تكونَ أكثرَنا مالاً ، وإنْ كنتَ تريدُ به شَرَفاً ، سَوَّدْناكَ علينا ، حتى لا نَقْطَعَ أَمْراً دُونكَ ، وإنْ كنتَ تريدُ به مُلْكاً ، مَلَّكْناك علينا ، وإنْ كان هذا الذي يأتيكَ رئيًا (الله تراه ، لا تستطيع رئدًه عن نَفْسِك ، طلبنا لك أطبًاء ، وبَذَلنا فيه أموالنا حتى نُبْرِئكَ منه .

فلما فَرَغَ عُتْبةُ ، قال له رسولُ الله \_ عَلَيْكُ \_: أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبِا الوليد؟

<sup>(</sup>١) رئياً: ما يتراءى للإنسان من الجن.

قال: نعم.

قال: فاسْمَعْ منِّي.

قال: أَفْعَلُ.

فقرأ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ آياتٍ من سُورةِ «فُصِّلت» إلى السَّجدة ، فلما سَمِع عنه عُتْبة ، أنصتَ لها ، وألقى يديه خُلْفَ ظَهْرِهِ ، مُعْتَمِداً عليها ، يَسْمَعُ منه ، فلما انتهى رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ إلى السَّجدة منها ، سجد ، ثم قال:

«قد سمعتَ يا أبا الوليد ما سمعتَ ، فأنتَ وذاك».

فقام عُتْبةُ إلى أَصْحابِه ، فقال بَعْضُهم لبعض: نَحْلِفُ باللهِ لقد جاءكُم أبو الوليدِ بغير الوجهِ الذي ذَهَبَ به ، فلمَّا جَلَسَ إليهم ، قالُوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟! ، قال: ورائي أنِّي قد سمعتُ قولاً واللهِ ما سمعتُ مثلَه قَطُّ ، واللهِ ما هو بالشَّعْرِ ، ولا بالسِّحْرِ ، ولا بالكَهَانةِ ، يا معشرَ قريش! أطيعوني ، وخَلُّوا بين هذا الرَّجُلِ وبين ما هو فيه ، فاعْتَزِلُوه ، قالوا: سَحَركَ واللهِ يا أبا الوليدِ بلسانه ، قال: هذا رأيي فيه ، فاصْنَعُوا ما بَدَا لكُمْ.

#### هجرة المسلمين إلى الحبشة:

ولما رأى رسولُ اللهِ - عَلَيْ أَن يَمْنَعَهُم ، قال لهم: لو البلاءِ ، وأنه لا يقدرُ على أن يَمْنَعَهُم ، قال لهم: لو خَرَجْتُم إلى أرضِ الحبشة ، فإنَّ بها مَلِكاً ، لا يُظْلَمُ عنده أَحَدُ ، وهي أرضُ صِدْقٍ ، حتى يجعلَ اللهُ لكم فَرَجاً ممَّا أنتم فيه.

فخرجتْ عند ذلكَ جماعةٌ مِنَ المسلمينَ إلى أَرْضِ الحبشةِ ، فكانتْ أوَّلَ هِجْرةٍ في الإسلام ، وكانوا عشرة رجالٍ ، أُمَّرُوا عليهم عثمان بن مَظْعُون ـ رضي الله عنه ـ.

ثم خَرَجَ جعفرٌ بن أبي طالب ، وتتابع المسلمون ، حتى اجْتَمَعُوا بأرضِ الحبشةِ ، ومنهم مَنْ خَرَجَ بأهلهِ ، ومنهم مَنْ خَرَجَ بأهلهِ ، ومنهم مَنْ خَرَجَ بنفسِه ، وكان جَمِيعُ مَنْ هاجَرَ إلى أرضِ الحبشةِ ثلاثةً وثمانين رجلاً.

# تعقُّبُ قريش للمسلمين:

ولما رأتْ قُريشٌ أنَّ هؤلاء قد أَمِنُوا واطمأَنُّوا بأرضِ الحبشةِ ، بَعَثُوا عبدَ اللهِ بنَ أبي ربيعة ، وعمرو بنَ

العاص بن وائل ، وجَمَعُوا لهما هَدايا للنَّجاشيِّ ولَبَطارِقَتِهِ (١) ، مِمَّا يُسْتَطْرَفُ (٢) مِنْ مَتَاعِ مكَّة ، وقَدِما على النَّجاشِيِّ ، وقد اسْتَمَالا البَطَارِقَة ، وأرْضَياهُمْ بهداياهم ، وتكلَّما في مَجْلِسِ الملك ، فقالا: إنَّه لجأ إلى بلدِ الملكِ منا غِلمانُ سُفَهاءُ ، فارَقُوا دِيْنَ قومِهم ، ولم يَدْخُلُوا في دِينكُمْ ، وجاؤوا بدينٍ مُبتدع ، لا نَعْرِفُه ولم يَدْخُلُوا في دِينكُمْ ، وجاؤوا بدينٍ مُبتدع ، لا نَعْرِفُه نحنُ ولا أنتم ، وقد بَعَثَنا إليك أشراف قومِهم ، مِنْ أبائِهم وأعْمامِهم وعَشَائِرهم ، لِتَردّوهُمْ إليهم ، فَهُمْ أَبْصَرُ بهم ، وأقربُ إليهم ، وقالتِ البطارقةُ حولَه: صَدَقا أَيُّها الملكُ ، فأَسْلِمْهُمْ إليهم ، وقالتِ البطارقةُ حولَه: صَدَقا أَيُّها الملكُ ، فأَسْلِمْهُمْ إليهما .

فَغَضِبَ النَّجاشيُّ ، وأبى أن يقبلَ كلامَهُمْ ، ويُسْلِمَ مَنْ لَجأً إليه وإلى بلادِه ، وحَلَفَ باللهِ ، وأرسلَ إلى المسلمين ، فَدَعاهم ، ودَعا أَسَاقِفَتَهُمْ (٣) ، وقال

<sup>(</sup>١) البطارقة: جمع بطريق ، وهو القائد الحاذق بالحرب.

<sup>(</sup>٢) يستطرف: يُعَدّ طريفاً.

<sup>(</sup>٣) الأساقفة: علماء النصاري ، والواحد: الأسقف.

للمسلمين: ما هذا الدِّينُ الذي قد فارَقْتُمْ فيه قومَكُم؟ ولم تَدْخُلُوا في ديني ولا دِيْنِ أَحَدٍ من هذه المللِ؟

تصوير بعفر بن أبي طالب للجاهلية ، وتعريفه بالإسلام:

وقام جعفر بن أبي طالبٍ ـ وهو ابن عمم رسولِ اللهِ ـ عَلَيْهِ ـ فقال له:

«أَيُّهَا الملكُ! كُنَّا قوماً أهلَ جاهلية ، نَعْبُدُ الأصنام ، وناكلُ الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطعُ الأرحام ، ونسيءُ الجوار ، ويأكلُ القويُّ منَّا الضَّعيف ، فكنًا على ذلك ، حتى بَعَثَ اللهُ إلينا رَسُولاً مِنَّا ، نعرفُ نسبَه وصِدْقَهُ وأمانَتَهُ بِعَفَافَهُ ، فدعانا إلى اللهِ لِنُوحِّدَهُ ونَعْبُدَه ، ونَخْلَع ما كُنَّا نعبدُ نحنُ وآباؤنا من دُونِه من الحجارةِ والأوْثانِ ، وأمرنا بِصِدْقِ الحديثِ ، وأداءِ الأمانةِ ، وصِلة الرَّحِم ، وحُسْنِ الجوارِ ، والكفِّ عن المحارم والدِّماءِ ، ونَهانا عن وحُسْنِ الجوارِ ، والكفِّ عن المحارم والدِّماء ، ونَهانا عن الفواحش ، وقولِ الزُّوْرِ ، وأكلِ مالِ اليتيم ، وقذفِ المحصناتِ ، وأمرنا أن نعبدَ الله وَحْدَه ، لا نُشْرِكَ به المحصناتِ ، وأمرنا أن نعبدَ الله وَحْدَه ، لا نُشْرِكَ به

شيئاً، وأمرنا بالصّلاة والزَّكاة والصِّيام، فعدَّد عليه أمورَ الإسلام... فَصَدَّقْناه، وآمنا به، واتَّبعناهُ على ما جاء به مِنَ الله، فَعَبَدْنا الله وَحْدَه، فلم نُشْرِكْ به شيئاً، وحَرَّمْنا ما حَرَّمَ علينا، وأَحْلَلنا ما أحلَّ لنا، فَعدَا علينا قَوْمُنا، فَعَذَا علينا قَوْمُنا، فَعَذَا علينا قَوْمُنا، فَعَذَا علينا قَوْمُنا، فَعَذَا به شيئاً، وأَحْلَلنا ما أحلَّ لنا، فَعدَا علينا قَوْمُنا، فَعَذَا به شيئاً، وأَتْ وَانْ مَن فَعَذَا علينا قَوْمُنا، فَعَذَا به فَعدَا علينا قَوْمُنا، فَعَذَا علينا، وفَتَنُونا عن دِيننا، وأَن نَسْتَحِلً ما كُنَّا نَسْتَحِلُ من الله عَنادة الله تعالى، وأَن نَسْتَحِلَّ ما كُنَّا نَسْتَحِلُ من الخَنابُ الله تعالى، وأَن نَسْتَحِلاً ما أَحْلَالُهُ من المُخَالَثُهُ الله تعالى المُخالِث الله تعالى المُنا الله تعالى المُنا الله المنا المُنا الله المُنا الله المنا المُنا الله المُنا الله المُ

فلما قَهَرُونا ، وظَلمُونا ، وَضَيَّقُوا علينا ، وحَالُوا بيننا وبين ديننا ، خَرَجْنِا إلى بلادِكَ ، واخْتَرْناكَ على مَنْ سواكَ ، ورَغِبنا في جِواركَ ، ورَجَوْنا أن لا نُظْلَمَ عندك أيُها الملكُ!»

وسَمِعَ النَّجاشيُّ كلَّ ذلك في هدوءٍ ووقارٍ ، ثم قال: هل معكَ ما جاءَ به صاحِبُكُمْ عن الله من شيء؟

قال جعفر": نعم.

قال النَّجاشيُّ: فاقْرَأْهُ عليَّ.

فقرأ جعفر صَدْراً من سُورةِ مريمَ ، فبكى النَّجاشيُّ ، حتى اخْضَلُوا<sup>(٢)</sup> حتى اخْضَلُوا<sup>(٢)</sup> مَصَاحِفَهُمْ.

### خيبة وَفْدِ قريش:

ثم قال النَّجاشِيُّ: إنَّ هذا والذي جاء به عيسى ، يخرجُ من مِشْكَاةٍ واحدةٍ ، ثم أقبلَ على رسولَيْ قريش ، فقال: انْطَلِقًا ، فلا والله لا أُسْلِمُهُم إليكُم.

وغدا عمرو بن العاص على النَّجاشيِّ من الغد ، وقال له: أيُّها الملكُ! إنَّهم ليقولونَ في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً ، فأقبل الملكُ على المسلمين ، فقال: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟

قال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه ما جاء به نبيُّنا

<sup>(</sup>١) اخضلت: ابتلت.

<sup>(</sup>۲) بلّوا.

- عَلَيْ اللهِ عَبْدُ اللهِ ، ورسوله ، ورُوحُه ، وكَلِمَتُه ، ولَقَاها إلى مريمَ العَذْراء (١) البَتُول (٢) ، فضربَ النَّجاشي القاها إلى مريمَ العَذْراء منها عُوداً ، ثم قال: واللهِ ما زاد بيدِه إلى الأرضِ ، فأَخَذَ منها عُوداً ، ثم قال: واللهِ ما زاد عيسى ابن مريم على ما قُلْتَ مِقْدَارَ هذا العُودِ.

وردَّ المسلمين رَدَّاً كريماً ، وأمَّنهم ، وخَرَجا من عنده مَقْبُوحَيْن .

#### إسلام عمر بن الخطاب:

وأَيَّدَ اللهُ الإسلامَ والمسلمين؛ بإسلامِ عمر بن الخطاب العدويّ القرشيّ ، وكان رجلًا مَهِيبًا ، ذا قُوَّةٍ وشكيمةٍ ، وكان رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ حَرِيصًا على إسلامِه ، يَدْعُو اللهَ لَلهَ لَا للهُ لَا يَكُوْ اللهَ لَا للهُ لَا اللهَ عَلَى إسلامِه ، يَدْعُو اللهَ لذلك .

وكان مِنْ خَبَر إسلامِه أنَّ أخته «فاطمة» بنتَ الخطاب أَسْلَمَتْ ، وأسلم بَعْلُها سعيدُ بنُ زيد ، وكانا يُخْفِيان

<sup>(</sup>١) هي الجارية التي لم يمسّها رجل.

<sup>(</sup>٢) هي المنقطعة عن الرجال ، لا حاجة لها فيهم.

إسلامَهُما مِنْ عُمَرَ؛ لهيبته وشدَّته على الإسْلامِ والمسلمين ، وكان خَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ يختلفُ إلى فاطمة ، يُقْرِئُها القُرآنَ.

فخرج عمر يوماً مُتَوشِّحاً سَيْفَه ، يريدُ رسولَ اللهِ عمر يورهاً من أصحابِهِ ، قد ذُكِر له أنهم اجْتَمَعُوا في بيتٍ عند الصَّفا ، فلقيه نُعيم بنُ عبد الله وهو من قومِه بني عديٍّ ، وكان قد أسلم \_ فقال له: أين تريدُ يا عمر؟ ، قال: أريدُ محمداً هذا الصَّابيء ، الذي فرَّقَ أمرَ قريشٍ ، وسَفَّه أَحْلامَها ، وعابَ دِيْنَها ، وسَبَّ قَله الهجها ، فأقتله .

فقال له نعيمُ: لقد غَرَّتُكَ نَفْسُكَ يا عُمْرُ! أفلا تَرْجِعُ إلى أهلِ بيتكِ فتقيم أَمْرَهُمْ؟ ، قال عمر: وأيُّ أهلِ بيتي؟ قال: خَتَنُك وابنُ عَمِّك سعيدُ بنُ زيد ، وأختُك فاطمةُ بنت الخطّاب ، فقد واللهِ أسلما ، وتابعا مُحَمَّداً على دِيْنهِ ، فعليكَ بهما.

ورَجَعَ عُمَرُ عامِداً إلى أختِه وخَتَنِه ، وعندهما خَبَّابُ

ابنُ الأَرتِّ ، مَعَهُ صَحِيفةٌ ، فيها «طه» يُقْرِئُهما إيَّاها ، فلمَّا سَمِعُوا حِسَّ عُمَرَ ، تغيَّبَ خَبَّابٌ في مَخْدَع (١) لهم ، وأخذتْ فاطمةُ الصَّحِيفة ، وجَعَلَتْها تحت فَخِذَها ، وقد سمع عمرُ حين دنا إلى البيت قراءة خَبَّابٍ ، فلما دَخَلَ قال: ما هذه الهينمةُ (٢)؟ ، قالا له: ما سَمِعْتَ شيئاً ، قال: بلى واللهِ ، لقد أُخْبِرْتُ أَنَّكما تابَعْتُما مُحَمَّداً على قال: بلى واللهِ ، لقد أُخْبِرْتُ أَنَّكما تابَعْتُما مُحَمَّداً على دِيْنِهِ .

وبطش عمرُ بِخَتَنِه سعيدِ بنِ زيد ، فقامتْ إليه أُخْتُه فاطمةُ ، لتكفَّه عن زَوْجِها ، فضربَها فَشَجَّها.

فلما فَعَلَ ذلك ، قالت له أختُه وخَتَنُه: نعم قد أَسْلَمْنا ، وآمنًا بالله ورسولِه ، فاصْنَعْ ما بَدَا لك.

ولما رأى عمرُ ما بأخته من الدَّم ، نَدِمَ على ما صَنَع ، وتوقَّف ، وقال لأختِه: أعطيني هذه الصَّحيِفة التي سَمِعْتُكُمْ تقرؤونها آنفاً ، أنْظُرُ ما هذا الذي جاء به

<sup>(</sup>١) المخدع: البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير.

<sup>(</sup>٢) الهينمة: صوت كلام لا يُفهم.

محمدٌ ، وكان عمرُ قارِئاً ، فلما قالَ ذلك ، قالت له أُخْتُه: إنا نخشاكَ عليها ، قال: لا تَخَافي ، وحَلَفَ لها بآلهته ، فلما قال ذلك ، طَمِعَتْ في إسلامِه ، فقالت له: يا أخي! إنك نجسٌ على شِرْكِكَ ، وإنه لا يمسُّها إلا الطَّاهِرُ.

فقام عمرُ فاغتسلَ ، فأَعْطَتْهُ الصَّحِيفةَ ، وفيها «طه» ، فلما قرأ منها صَدْراً ، قال: ما أحسنَ هذا الكلام وأَكْرَمَهُ!.

فلما سمع ذلك خَبَّابٌ ، خرج إليه ، وقال له: يا عمرُ! والله ، إنِّي لأرْجُو أن يكونَ الله قد خَصَّكَ بدعوة نبيّه ، فإنِّي سَمِعْتُه أمسِ ، وهو يقول : اللهمَّ أيِّدِ الإسلامَ بأبي الحَكم بن هشام (يعني أبا جَهْل) أو بِعُمَر بنِ الخطاب، فالله ، الله يا عُمَرُ.

عند ذلك قال له عمرُ: فدُلَّني يَا خَبَّابُ على مُحمدٍ ، حتى آتيه فأسلمَ ، وقال خَبَّابُ: هو في بيتٍ عندَ الصَّفَا ، معه نَفَرٌ من أصحابِه ، فأخذ عمرُ سَيْفَه ، فتَوشَّحَهُ ، ثم

عَمدَ إلى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ وأصحابه ، فضربَ عليهمُ البابَ ، فلما سَمِعُوا صَوْتَه ، قام رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ فنظرَ مِنْ خَلَلِ البابِ ، فرآه مُتَوشِّحاً السَّيفَ ، فرجع إلى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ وهو فَزعٌ ، فقال : السَّيفَ ، فرجع إلى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ وهو فَزعٌ ، فقال : يا رسولَ الله! هذا عمرُ بنُ الخطابِ ، مُتوشِّحاً السيف ، فقال حمزةُ بنُ عبد المطلب : فائذَنْ له ، فإنْ كان جاء يريدُ شَرّاً قَتَلْناهُ بسيفه ، يريدُ خيراً بَذَلْناهُ له ، وإن كان جاء يريدُ شَرّاً قَتَلْناهُ بسيفه ، فقال رسولُ الله \_ عَلَيْهُ \_ : ائذَنْ له ، فأذِنَ له الرّجُلُ .

ونَهَضَ إليه رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - حَتَّى لَقِيَهُ في الحُجْرة ، فأَخَذَ حُجْزَتَه (١) ، أو بِمَجْمَع رِدائِه ، ثم جَبَذَه به جَبْذَة شَديدة ، وقال: ما جاء بك يابن الخطَّاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنزِلَ اللهُ بكَ قارعة ، فقال عُمَرُ: يا رسولَ الله! جِئْتُكَ لأؤمنُ باللهِ ، وبرسولِه ، وبما جاء مِنْ عندِ الله!

قال: فكبَّر رسولُ اللهِ \_ عَلَيْةٍ \_ تكبيرةً عَرَفَ منها أهلُ

<sup>(</sup>١) الحجزة: موضع شدّ الإزار.

البيتِ مِنْ أصحابِ رسولِ الله \_ عَلَيْ \_ أَنَّ عُمَرَ قد أَسْلَمَ.

وعزَّ المسلمونَ في أَنْفُسِهم ، حينما أسلمَ عُمَرُ ، وقد أسلم حمزةُ من قَبْلُ.

وأعلنَ عُمَرُ إسلامَهُ ، وشاعَ ذلك في قريش ، وقاتَلُوه وقاتَلُوه وقاتَلُه م حَتَّى يَئِسُوا منه .

#### مقاطعة قريش لبني هاشم والإضراب عنهم:

وجَعَلَ الإسلامُ يَفْشُو في القبائِل ، فاجْتَمَعَتْ قريشٌ ، وائْتَمَرُوا بينَهم ، أَنْ يكتبوا كِتاباً يتعاقدُون فيه على بني هاشم وبني عبد المُطَّلِبِ ، على أن لا يَنْكِحُوا إليهم ، ولا يُنكِحُوهُم ، ولا يبيعُوهُمْ شيئاً ، ولا يبتاعُوا منهم ، فلما اجْتَمَعُوا لذلك ، كتبوه في صَحِيفةٍ ، ثم تعاهدُوا ، وتواثَقُوا على ذلك ، وعَلَقُوا الصَّحِيفةَ في جَوْفِ الكعبةِ ، توكيداً على أَنْفُسِهمْ .

### في شِعْبِ أبي طالب:

فلمَّا فَعَلَتْ ذلك قريش ، انْحازتْ بنو هاشم وبنو

المطَّلب إلى أبي طالب ، فَدَخَلُوا معه في شِعْبِه ، وذلك في سنة سبع من النُّبوَّةِ.

وخرج من بني هاشم أبو لَهَب بن عبد المطلب، وكان مع قريش.

وأقام بَنُو هاشم على ذلك حتى جُهِدُوا من ضِيْقِ الحِصار، وأَكَلُوا وَرَقَ السَّمرِ، وأطفالهم يَتَضَاغَوْنَ (١) من الجوع، حتى يُسْمَع بُكاؤهُمْ مِنْ بَعيدٍ، وقريشٌ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وبين التُّجَارِ، فيزيدون عليهم في السَّلْعةِ أَضْعافاً، حتى لا يَشْتَرُوها.

و مَكَثُوا على ذلك ثلاث سنواتٍ ، لا يَصِلُ إليهم شيءٌ ، إلا سرّاً ، ممَّن أراد صِلَتَهُمْ مِنْ قُريشٍ ، ورسولُ الله على ذلك ، يَدْعُو قَوْمَه ليلاً ونهاراً ، وسِرًا وجهاراً ، وبنو هاشم صابرون مُحْتَسِبُونَ.

نَقْضُ الصَّحيفةِ وإنهاءُ المقاطعة:

وقام نَفَرٌ من قريشٍ ، مِنْ أهلِ المروءةِ والضَّمائِرِ ، في

<sup>(</sup>١) يتضاغون: يتصوتون من الجوع.

مقدّمتهم هشامُ بن عمرو بن ربيعة ، فكرهوا هذا التّعاقُدَ الظَّالَمَ ، وعافَتْهُ نُفُوسُهُمْ ، وكان هشامٌ رجلاً واصِلاً ، وكان ذا شَرَفِ في قومه ، فمشى إلى رجالٍ من قريش ، أنسَ فيهم الرّقة والرُّجُولة ، فاستثار حَمِيَّتَهم وإنسانيَّتَهم لِنقْضِ الصَّحيفة ، والخُروجِ من هذا التّعاقُدِ الظَّالَمِ ، ولما كانوا خمسة ، اجْتَمَعُوا وتعاقَدُوا على نَقْضِ الصَّحِيفةِ ، فلما كانت قريشٌ في أنديتها من غَدٍ ، قام زُهَيْرُ بن فلما كانت قريشٌ في أنديتها من غَدٍ ، قام زُهيْرُ بن أميّة ، وكانت أمّه عَاتِكة بنتُ عبد المطلب، وأقبل على الناس.

قال: يا أهلَ مكَّةً! أَنَاكُلُ الطَّعَامَ ، ونلبسُ الثِّيابَ ، وبنو هاشم هَلْكى ، لا يُبَاعُ ولا يُبْتَاعُ منهم؟ ، واللهِ لا أقعدُ حتى تُشَقَّ هذه الصَّحِيفةُ الظَّالمةُ .

وتَدَخَّل أبو جَهْلٍ في الحديثِ فلم يُفِدْ ، وقام المُطْعِمُ ابن عَدِيّ إلى الصَّحيفة ليَشُقَّها ، فوجَدَ الأرَضَةَ قد أكلتها إلا «باسْمِكَ اللهمَّ» ، وكان النَّبيُّ - عَلَيْ وَ عَلَيْهُ - قد أَخْبَرَ بذلك أبا طالبِ ، ومُزِّقَتِ الصَّحيفةُ ، وبطل ما فيها.

#### وفاة أبى طالب وخدِيجَة:

وماتَ أبو طالبٍ وخَديجةُ في عامٍ واحدٍ ـ العام العاشِر من النُّبوة ـ وهُما مَنْ عرفتم مِنْ حُسْنِ الصُّحْبةِ والوفاءِ والنَّصرِ والتَّأييدِ ، ولم يُسْلِمْ أبو طالب ، وتتَابَعَتْ على رسولِ اللهِ ـ عَلَيْهِ ـ المصائِبُ.

## وقْعُ القرآنِ فِي القلوبِ السَّليمة:

وقَدِمَ الطُّفَيْلُ بنُ عمرو الدَّوْسِيُّ مَكَّةَ ، وكان رجلاً شَريفاً ، شاعِراً لَبِيباً ، فحالتْ قريشٌ بينه وبين رسولِ اللهِ ، وخَوَّفُوه من الدُّنوِّ إليه ، وسَماع كلامِه ، وقالوا: إنَّا نَخْشَى عليكَ وعلى قومِكَ ما قد دَخَلَ علينا ، فلا تُكلِّمنَهُ ولا تَسْمَعَنَّ منه شيئاً.

يقول الطُّفيلُ: واللهِ ما زالُوا بي حتَّى أَجْمَعْتُ ألَّا أسمعَ منه شيئاً ، ولا أُكلِّمَهُ حتى حَشَوْتُ في أُذُني قُطْناً ، وَلا أُكلِّمَهُ حتى حَشَوْتُ في أُذُني قُطْناً ، وَغَدَوْتُ إلى المسجدِ ، فإذا رسولُ الله \_ ﷺ \_ قائمٌ يُصلِّي عِنْدَ الكعبةِ ، فَقُمْتُ منه قريباً ، فأبى اللهُ إلاَّ أَنْ يُسْمِعَني عِنْدَ الكعبةِ ، فَقُمْتُ منه قريباً ، فأبى اللهُ إلاَّ أَنْ يُسْمِعَني

بَعْضَ قولِه ، قال: فسمعتُ كلاماً حسَناً ، فقلتُ في نفسي: واثكْلَ أُمِّي ، واللهِ إنِّي لرجلٌ لبيبٌ ، شاعرٌ ، ما يَخْفَى عليَّ الحسنُ من القبيح ، فما يمنعني أنْ أسمع من هذا الرجلِ ما يقولُ ، فإنْ كان الذي يأتي به حَسَناً ، قبلته ، وإن كان قبيحاً ، تَرَكْته .

ودَخَلَ الطُّفَيْلُ على رسولِ الله - عَلَيه مِسولُ الله - عَلَيه وَحَكَى له القِصَّة ، فعرض عليه رسولُ الله - عَلَيه الْإسلام ، وتلا عليه القُرآن ، فأَسْلَم ، ورَجَع إلى قومه داعِياً إلى الإسلام ، وأبى أن يُساكِنَ أَهْلَه حتى يُسْلِمُوا ، فَدَخُلُوا في الإسلام ، وأبى أن يُساكِنَ أَهْلَه حتى يُسْلِمُوا ، فَدَخُلُوا في الإسلام جميعاً ، ودَعَا دَوْساً إلى الإسلام ، وفَشَا الإسلام ، وفَشَا الإسلام فيهم .

# الخُروجُ إلى الطَّائفِ وما لقي فيها من الأذى:

ولما ماتَ أبو طالب، نالَ رسولَ اللهِ - عَلَيْهِ من قريشٌ في حياةِ قريش من الأذى ، مالم تكُنْ تطمعُ فيه قريشٌ في حياةِ أبي طالب، حتى اعترضه سَفِيهٌ من سُفهاءِ قريشٍ ، فنشر على رأسه تُراباً.

ولما اشتدَّ أذى قُريشٍ ، وانصرافُهم عن الإسلام ، وزُهْدُهم فيه ، خَرَج رسول اللهِ \_ عَلَيْلِهِ \_ إلى الطَّائفِ.، يَلَيْلُهُ \_ إلى الطَّائفِ.، يلتمسُ النُّصْرةُ من ثَقِيفٍ ، وأن يَدْخُلُوا في الإسلام.

فلما قدمَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ الطَّائفَ ، عمدَ إلى نَفَر ، منهم سادةُ ثقيفٍ وأَشْرافُهم ، فجلسَ إليهم ، ودَعَاهُم إلى اللهِ ، فكان رَدُّهُمْ شَرَّ رَدٍّ ، واستهزؤُوا به \_ ﷺ \_ وأَغْرَوْا به سُفَهاءَهُمْ وعَبيدَهُم ، يَسُبُونَهُ ، ويَصيحُونَ به ، ويَرْجُمُونَه بالحجارة ، فعمدَ إلى ظِلِّ نَخْلةٍ ، وهو مكروبٌ ، فجلسَ فيه ، وكان ما لقي في الطَّائفِ أشدَّ ما لقيه مِنَ المشركين ، وقعدَ له أهلُ الطَّائِفِ صَفَّيْن على طَريقِه ، فلما مَرَّ ، جَعَلُوا لا يرفعُ رجليه ، ولا يَضَعُهما إلاّ رَمَوْهُما بالحِجارة ، حتى أَدْمَوْهُ ، وهما تسيلانَ بالدماءِ ، وفاضَ قلبُه ولسانُه بدعاءِ شكا فيه إلى الله ضَعْف قُوَّتِه ، وقلَّةَ حِيْلتِه ، وهُوانَه على النَّاسِ ، واستعاذَ باللهِ تعالى وبِنَصْرِه وتأييده ، فقال:

«اللهممَّ! إليكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتي ، وقِلَّةَ حِيْلتي ،

وهَواني على النّاس، يا أرحمَ الرّاحمينَ ، أنتَ ربُّ المستضعفينَ ، وأنتَ ربّي ، إلى مَنْ تَكِلُني؟ إلى بعيدٍ يتَجَهَّمُني؟ أم إلى عدوِّ مَلّكْتَهُ أَمْري؟ ، إن لم يكنْ بكَ غَضَبٌ عليّ ، فلا أُبالي ، غير أنّ عافيتَكَ هي أوسعُ لي ، أعوذُ بنورِ وَجْهِكَ الذي أشرقتْ له الظُّلُماتُ ، وصَلُحَ عليه أمرُ الدُّنيا والآخرةِ ، من أن تُنْزِلَ بي غَضَبَكَ ، أو عليه أمرُ الدُّنيا والآخرةِ ، من أن تُنْزِلَ بي غَضَبَكَ ، أو يَحِلَ عليّ سَخَطُك ، لكَ الْعُتْبَى حتى تَرْضَى ، ولا حولَ يَحِلَ عليّ سَخَطُك ، لكَ الْعُتْبَى حتى تَرْضَى ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله ».

فأرسلَ اللهُ إليهِ مَلَكَ الجبالِ ، يستأذِنُه في أن يُطْبِقَ الجبلينَ الله الله الطّائف ، فقال له الجبلينَ الله ويَكُلِيمُ من رسولُ الله ويَكُلِيمُ من أَصْلابِهم من يعبدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شيئاً.

ولما رآه عُتْبة بن ربيعة وشَيْبة بن ربيعة وشَيْبة بن ربيعة وما لقي ، تحرّكت لهما المروءة ، فَدَعَوا غُلاماً لهما نصرانِيّاً يقال له عَدَّاسٌ ، فقالا له: خُذْ قِطْفاً من العنب ، فضعه في هذا الطّبق ، ثم اذْهَبْ به إلى ذلك الرجل ، فقلْ فضعه في هذا الطّبق ، ثم اذْهَبْ به إلى ذلك الرجل ، فقلْ

له يأكلُ منه ، ففعلَ عدَّاسٌ وأسلم ، بما سمعه من حديثِ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْقٍ \_ ورأى مِنْ أخلاقِه.

وانصرفَ رسولُ الله \_ عَلَيْةٍ \_ من الطَّائفِ إلى مكَّة ، وقومُه على أشدِّ ما كانوا عليه من خلافٍ وعداءٍ ، وسُخْريةٍ واستهزاءٍ .

# الإسراءُ والمعراجُ وفَرْضُ الصَّلوات:

ثم أُسْرِيَ برسولِ الله - عَلَيْقِ لَهِ المسجدِ الحرام ، فإلى المسجدِ الأقصى ، ومنه إلى ما شاءَ اللهُ من القُرْبِ والدُّنُوِّ ، والسَّيرِ في السَّموات ، ومشاهدةِ الآياتِ ، والاجتماع بالأنبياء:

﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ شَ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيٰ ﴾ [النجم: ١٧ \_ ١٨].

فكانتْ ضيافةً كريمةً من اللهِ ، وتسليةً وجَبْراً للخاطِر ، وتعويضاً عمَّا لقيهُ في الطَّائِفِ من الذَّلَةِ والهوانِ.

فلما أصبحَ غَدًا على قريشٍ ، فَأَخْبَرَهُمُ الخَبَرَ ، فأنْكَرُوا ذلك ، واستهزؤُوا ، وكَذَّبوه ، واستهزؤُوا ، وأما أبو بكرٍ ، فقال: والله لئنْ كان قاله ، لقد صَدَقَ ، فما يُعْجِبُكُم من ذلك؟ فواللهِ ، إنه ليخبرني أنَّ الخبرَ ليأتيه من السَّماءِ إلى الأرضِ في ساعةٍ من ليلٍ أو نَهارٍ ، فأصَدِّقُهُ ، فهذا أبعدُ مما تَعْجَبُونَ منه .

وفَرَضَ اللهُ عليهِ وعلى أُمَّتهِ خَمْسِينَ صلاةً في كلِّ يوم ، وما زال رسولُ اللهِ يسألُه التَّخفيفَ ، حتى جَعَلَها اللهُ خَمْسَ صَلواتٍ في كلِّ يوم وليلةٍ ، مَنْ أَدَّاهُنَّ إيماناً واحْتِساباً كان له أَجْرُ خمسينَ صَلاة.

## عَرْضُ رسولِ الله عَلَيْ نَفْسَه على القبائل:

وبدأ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْكُ \_ يَعْرِضُ نَفْسَه في المواسمِ على قبائلِ العربِ ، يَدْعُوهُم إلى الإسلامِ ، وإلى أن يمنعوهُ من الأعداءِ ، ويقولُ: يا بني فلان! إنّي رسولُ اللهِ إلىكُم ، يأمرُكُم أن تعبدوا الله ولا تُشْرِكُوا به شيئاً ، وأن

تَخْلَعُوا مَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِهِ مِن هَذَهِ الأَنْدَادِ ، وَأَن تُؤْمِنُوا بِهُ ، وَتُمْنَعُونِي حتى أبيِّنَ عن اللهِ ما بعثني به .

فإذا فَرَغَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْكِهِ \_ من قولِه قام أبو لهب، فقال: يا بني فلان! إنَّ هذا إنّما يدعوكُم أن تَسْلَخُوا اللَّآتَ والعُزَّى من أعناقِكُم ، وحُلفاءكُم من الجِنِّ ، إلى ما جاء به من البِدْعةِ والضَّلالةِ ، فلا تُطِيعُوه ولا تَسْمَعُوا منه.

# بدء إسلام الأنصار:

وخرج رسولُ الله - عَلَيْهِ - في الموسِم، فبينما هو عِنْدَ العَقَبةِ ، إذْ لقي رَهْطاً من الخُزْرَجِ من الأنصار، فدعاهُم العي الله عزّ وجلّ ، وعَرَضَ عليهمُ الإسلامَ ، وتلا عليهم القرآنَ.

وكانوا جيرانَ اليهودِ في المدينةِ ، وكانوا يَسْمَعُونَهُمْ يُخْبِرون بنبيً قد أظل (١) زمانُه ، فقالَ بعضُهم لبعضٍ:

<sup>(</sup>١) أظلَّ: دنا وقرب.

يا قَوْم! تعلموا والله ، إنّه للنّبيّ الذي توعّدكُم به يهود ، فلا تَسْبِقَنّكُم إليه ، فأجابُوه ، وَصدّقُوه ، وقالُوا: إنّا قد تركنا قَوْمَنا ، ولا قوم بينهم من العَداوة والشّرّ ما بينهم ، فعسى أن يَجْمَعَهُمُ اللهُ بك ، فنقدم عليهم ، فنَدْعُوهم إلى أَمْرِكَ ، ونَعْرِض عليهم ألذي أجبناكَ إليه من هذا الدّينِ ، فإنْ يَجْمَعَهُمُ اللهُ عليكَ فلا رَجُلَ أعزُ منك .

وانْصَرَفُوا راجعينَ إلى بلادِهم ، وآمنوا ، وصَدَّقوا ، فلما قَدِمُوا المدينة ، ذكروا لإخوانِهم رَسُولَ الله و عَلَيْلَةٍ - ، ودَعَوْهُم إلى الإسلام ، حتى فَشَا فيهم ، فلم تَبْقَ دارٌ من دُورِ الأنصارِ إلاّ وفيها ذِكْرٌ من رسولِ الله - عَلَيْلَةً -.

## بيعة العَقَبة الأولى:

حتَّى إذا كانَ العامُ المقبِلُ ، وافى الموسِمَ مِنَ الأنصار اثنا عَشَر رَجُلًا ، فلَقوا رَسُولَ اللهِ \_ ﷺ وبايَعُوه بالعقبةِ الأُولى ، على التَّوحيدِ ، والتَّعفُّفِ من السَّرقةِ ، والزِّنى ، وقَتْل الأولادِ ، والطَّاعةِ في المعروفِ.

فلما هَمَّ القومُ بالانصرافِ ، بَعَثَ رسولُ اللهِ - عَلَيْة -

معهم مُصْعَبَ بنَ عُمَيْر ، وأمره أن يُقْرِئَهُمُ القرآن ، ويُعَلِّمَهُمُ الإسلامَ ، ويُفَقِّهَهُمْ في الدِّينِ ، فكان يُسمَّى «المقرىء» بالمدينةِ ، ونَزَلَ على أسعدِ بن زُرَارَةَ ، وكان يُصلِّى بهم.

# انتشار الإسلام في المدينة:

وجَعَلَ الإسلامُ يَفْشُو في منازلِ الأنصارِ - الأوْسِ وهُما والخَزْرجِ - وأسلمَ سَعْدُ بنُ مُعاذ وأُسَيْد بن حُضَيْر ، وهُما سَيِّدا قَوْمِهما ، من بني عبد الأشْهل من الأوْسِ ، بحكمةِ من أسلم قَبْلَهما ، وتلطُّفهم ، ويِحُسْن دَعْوةِ مُصْعَب بنِ عُمَيْر ، وأسلم بنو عبد الأشْهلِ عن آخِرِهم ، ولم تَبْقَ دارٌ من دُورِ الأنصارِ إلا وفيها رِجالٌ ونساءٌ مُسْلِمُونَ .

## بيعةُ العَقَبةِ الثانية:

ورجع مُصْعَبُ بنُ عُمَيْر إلى مكَّةَ في العامِ القابِلِ ، وخرجَ عَدَدٌ من المسلمين من الأنصارِ مع حُجَّاجِ قَوْمِهِم ، من أهـلِ الشِّركِ ، حتى قَدِمُوا مكَّةَ ، فواعَدُوا

رسولَ الله \_ عَلَيْ \_ العَقَبة ، فلمّا فرغُوا من الحَجِ ، ومَضَى ثُلُثُ الليلِ ، اجْتَمَعُوا في الشِّعْب عند العَقَبةِ ، وهُمْ ثلاثةُ وسبعونَ رَجُلًا ، وامرأتان من النِّساءِ ، وجاء رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ ومعه عَمُّه العَبَاسُ بنُ عبد المطّلب، وهو يومئذٍ على دِيْنِ قَوْمِهِ.

وتكلّم رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ وتلا القرآنَ ، ودَعَا إلى اللهِ ، ورغّبَ في الإسلامِ ، ثم قال: أُبايِعُكُم على أن تمنعوني ممّا تمنعونَ منه نِساءَكُم وأبناءكم ، فبايعُوه ، واسْتَوْ ثَقُوا منه ألّا يَدَعَهُمْ ويرجعَ إلى قومِه ، فَوعَدَ بذلك رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ فقال: أنا مِنْكُم ، وأنتم مني ، أحاربُ مَنْ حاربتم ، وأسالم مَنْ سالمتم ، واختار رسولُ الله \_ عَلَيْهُ \_ منهم اثني عَشَرَ نَقِيباً (۱) ، تسعةً من الخَوْرج وثلاثةً من الأوْسِ .

الإذْنُ بالهجرةِ إلى المدينة:

ولما بايع رسولُ الله عليه عليه عليه من الأنصار

<sup>(</sup>١) سيد القوم وعريفهم.

على الإسلام والنُّصْرةِ له ، ولمن اتَّبعه ، فأوَى إليهم عَدَدُ من المسلمين ، أَمَرَ رسولُ الله \_ عَلَيْ \_ أصحابه ، ومَنْ معه بمكَّة ، من المسلمين ، بالخُروجِ إلى المدينةِ ، والهجرة إليها واللُّحُوقِ بإخوانِهم مِنَ الأنصارِ ، وقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد جَعَلَ لكم إخواناً وداراً تأمَنُونَ بها ، فَخَرَجُوا أَرْسَالًا (١).

وأقام رسولُ الله ﷺ بمكَّةَ ينتظرُ الإِذْنَ مِنَ اللهِ في الخُروج من مكَّة والهجرةِ إلى المدينةِ.

ولم تكن هِجْرةُ المسلمين من مكّة هَيِّنةً سَهْلةً ، تسمعُ بها قريشٌ وتطيبُ بها نَفْساً ، بل كانُوا يَضَعُونَ العَرَاقيلَ في سَبيلِ الانتقالِ من مكّة إلى المدينةِ ، ويمتحنُون المهاجرينَ بأنواع من المِحَنِ ، وكان المهاجرونَ لا يَعْدِلُونَ عن هذه الفكرةِ ، ولا يُؤْثِرُونَ البقاءَ في مكّة ، فمنهم مَنْ كان يَضْطَرُ إلى أن يَتْرُكُ امرأتَهُ وابْنَهُ في مكّة ، ويُسافِرَ وَحْدَهُ ، كما فَعَلَ أبو سَلَمَة ، ومنهم مَنْ كان

<sup>(</sup>١) أرسالاً: يعني جماعة في إثر جماعة.

يَضْطُرُّ إلى أن يتنازلَ عن كُلِّ ما كسبهُ في حَيَاتِه، وجَمَعَهُ من مالِه، كما فَعَلَ صُهَيْبٌ.

وهاجَرَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ، وطَلْحَةُ ، وحَمْزَةُ ، وزيدُ بِن حَارِثَة ، وعبدُ الرحمن بِن عَوْف ، وزُبَيْرُ ابِن العَوَّام ، وأبو حُذَيْفَة ، وعُثمانُ بِنُ عَفَّان ، وآخرون ابن العَوَّام ، وأبو حُذَيْفَة ، وعُثمانُ بِنُ عَفَّان ، وآخرون حرضي الله عنهم - وتتابَعَتِ الهجرةُ ، ولم يَتَخَلَّفْ مع رسولِ اللهِ - عَلَيْ - بمكَّة غير مَنْ حُبِسَ وفُتِنَ - إلاَّ عليُّ ابنُ أبي طالب وأبو بكر بن أبي قُحافة - رضي الله عنهما -.

تامُرُ قريش على رسولِ الله على الأخير ، وخيبتهم فيما أرادوا:

ولما رأتْ قريشٌ أنَّ رسولَ اللهِ - عَلَيْهِ - قد صار له أصحابٌ وأنصارٌ في المدينةِ ، ولا سُلْطانَ لهمْ عليها ، تخوَّفُوا من خُرُوجِ رسولِ اللهِ - عَلَيْهِ - إلى المدينةِ ، وعَرَفُوا أنّه إذا كان ذلك فلا حيلةً لهم فيه ، ولا سبيلَ لهم عليه ، فاجْتَمَعُوا في «دارِ النَّدُوةِ» ، وهي دارُ قُصَيِّ بنِ عليه ، فاجْتَمَعُوا في «دارِ النَّدُوةِ» ، وهي دارُ قُصَيِّ بنِ

كِلاب ، وكانت قريشٌ لا تَقْضِي أَمْراً إلا فيها ، يَتَشَاورونَ فيها ما يَصْنَعُونَ في أَمْر رسولِ اللهِ - رَاكِيْكِيْ - واجْتَمَعَ فيها أشرافُ قريش.

واجْتَمَعَ رأيهُمْ أخيراً على أن يُؤْخَذَ من كُلِّ قبيلةٍ فتى شابٌ صاحبُ جَلادةٍ ونَسَبٍ فَيُهاجِمُوا رسولَ اللهِ \_ عَيَالِةٍ \_ ويَضْرِبُوا ضربةَ رَجُلٍ واحِدٍ ، وبذلك يتفرَّقُ دَمُه في القبائلِ جَميعاً ، فلم يقدر بنو عبد مَنَاف على حَرْبِ قومِهِمْ جميعاً ، وتفرَّقَ القومُ على ذلكَ ، وهُمْ مُجْمِعُونَ له.

وأَخْبَرَ اللهُ رَسُولَهُ \_ عَلَيْهِ \_ بهذه المؤامرة ، فأمر عليَّ بنَ أبي طالب أن ينامَ على فراشِهِ مُتَسَجِّياً (١) بِبُرْدَتِهِ ، وقال: لن يخلصَ إليكَ شيءٌ تكرهُه.

واجتمع القوم على بابه وهُمْ مُتَهَيِّئُونَ للوثُوب، وخَرَجَ رسولُ اللهِ عَلَى بابهِ وهُمْ مُتَهَيِّئُونَ للوثُوب، وخَرَجَ رسولُ اللهِ عَيَّلِهِ وأَخَذَ حَفْنةً (٢) من تُرابِ في يدِه، وأَخَذَ اللهُ تعالى على أبصارِهِمْ عنه، فلا يرونه،

<sup>(</sup>١) متسجّياً: متغطّياً.

<sup>(</sup>٢) (بفتح الفاء وضمها وفتح النون): ملء الكفين.

فجعلَ ينثرُ ذلكَ التُّرابَ على رُؤُوسِهم ، وهو يَتْلُو آياتٍ من سُورةٍ «يَس» من أوَّلها إلى قولِه تعالىٰ: ﴿ فَأَغَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [يس: ٩].

وأتاهُمْ آتٍ فقال: ما تنتظرونَ هاهنا؟

قالوا: محمداً ، قال: خيَّبكُمُ اللهُ ، قد واللهِ خَرَجَ ، وانطلقَ لحاجَتِهِ.

وتطَلَّعُوا ، فرأوا نائِماً على الفِراشِ ، فلم يشكُّوا في أنَّه رسولُ الله \_ عَلَيْ م فلمًا أصبحُوا ، قام عليُ م رضي الله عنه من الله عنه من الفراشِ ، فَخَجِلُوا ، وانْقَلَبُوا خائِبينَ .

هجرةُ الرسولِ م عَلَيْ م إلى المدينة :

وجاء رسولُ اللهِ - عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله



بمكَّة؛ حتى يؤدِّيَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ الودائعَ التي كانتْ عنده ، فليس بمكَّة أحدٌ عنده شيءٌ يَخْشَىٰ عليه إلاَّ وَضَعَهُ عند رسولِ اللهِ عَلَيْهِ و لِصِدْقِه و أمانَتِهِ.

## في غَارِ ثُور:

وخرج رسولُ الله - عَلَيْهُ - وأبو بكرٍ من مكّة مُسْتَخْفِيَيْن ، وأمر أبو بكرٍ ابنه عبدَ اللهِ بنَ أبي بكر أن يَتَسَمَّعَ لهما ما يقولُ الناسُ فيهما بمكّة ، وأمرَ عامرَ بنَ فُهيْرة مولاه أن يَرْعى غَنَمَهُ نَهاراً ، ويُرِيحَها عليهما ليلاً ، وكانتْ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ تأتيهما بالطّعام .

وعَمَدا إلى غارٍ من ثَوْر (١) ، ودَخَلَ أبو بكر قَبْلَ رسولِ الله \_ عَلَيْة \_ فَلَمَسَ الغارَ خَوْفاً من أن يكونَ فيه ما يُؤْذِي رَسُولَ الله \_ عَلَيْة \_ ، ثُمَّ دَعَاهُ.

وبَيْنَما هُما كذلك إذ بَعَثَ اللهُ العنكبوت ، فَنسَجتْ ما بينَ الغَارِ والشَّجَرِ التي كانتْ على وَجْهِ الغارِ ، وَسَتَرتْ

<sup>(</sup>١) ثور. جبل بأسفل مكة.

رسولَ اللهِ - عَلَيْهِ - وأبا بكر، وأمرَ اللهُ حَمَامَتَيْنِ وَحْشِيَّتَيْنِ، فأَعبَلتا تَدِفَّان (١) ، حتى وَقَعَتا بين العنكبوت وبين الشَّجرة ، ﴿ وَلِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفتح: ٤].

واقتفى المشركونَ أَثرَ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فَصَعِدُوا الجبلَ ، فَمَرُّوا بالغارِ ، فرأوا على بابِهِ نَسْجَ العنكبوتِ ، فقالُوا: لو دَخَلَ هاهنا أحدٌ لم يَكُنْ نَسْجُ العنكبوتِ على بابِهِ.

#### لا تحزنْ إنَّ الله صَعنا:

وبينما هُما في الغَارِ، إذْ رأى أبو بكر آثار المشركين ، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ لو أَنَّ أَحَدَهُم رَفَعَ قَدَمَهُ رَانا ، قال: ما ظَنَّكَ باثنينِ ، اللهُ ثالثهما؟! وفي ذلك يقولُ القرآنُ:

﴿ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَحِيهِ عَلَا عَنَانِ إِذْ يَكُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحَدَرُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

<sup>(</sup>١) تحركان جناحيهما.

# ركوبُ سُرَاقَةً في إثرِ الرسولِ عَلَيْ وما وَقَعَ له:

وجَعَلَتْ قريشٌ في رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ مَكَثَا في الغارِ ثلاث ليالٍ ، مئة ناقةٍ ، لمن يَرُدُّه عليهم ، ومَكَثَا في الغارِ ثلاث ليالٍ ، ثم انطلقا ، ومَعَهُما عامرُ بنُ فُهَيْرَة ، ودليلٌ من المشركينَ ، اسْتَأْجَرَهُ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فَأَخَذَ بهمْ على طريقِ السَّواحل.

وحَمَلَ سُرَاقَةً بِن مَالَكِ بِن جَعْشَمِ الطَّمَعُ على أَن يتبعَ رسولَ اللهِ \_ عَلَيْ اللهِ \_ ويَرُدَّهُ على قريش ، فيأخذَ مئة ناقة منهم ، فركبَ على أثره يَعْدُو ، وعَثَرَ بِهِ الفرسُ ، فسقطً عنه ، فأبى إلاَّ أن يتبعه ، فركبَ في أثرِه ، وعَثَرَ بِهِ الفَرسُ مرَّةً ثانيةً ، فسقطَ عنه ، وأبى إلاَّ أَنْ يتبعَهُ ، فركبَ في أثرِه ، فلمَّا بَدَا له القومُ ، ورآهُمْ ، عَثَرَ بِهِ الفرسُ مرَّةً ثالثةً ، وذَهَبَتْ يَدَاهُ في الأرضِ ، وسَقطَ عنه ، وتبعهما ثالثةً ، وذَهَبَتْ يَدَاهُ في الأرضِ ، وسَقطَ عنه ، وتبعهما دخانٌ كالإعْصَارُ (١).

<sup>(</sup>۱) الإعصار: ريحٌ ترتفع بالتراب ، أو بمياه البحار ، مستديرة ، كأنها عمود.

وعرف سراقة حين رأى ذلك أنه رسول الله \_ عَلَيْ \_ في حماية الله تعالى ، وأنه ظاهر لا مَحَالة ، فنادى القوم ، وقال: أنا سُراقة بن جَعْشَم ، أنظروني أُكلِّمكُم ، فوالله لا يأتيكُم مني شيء تكرهُونه ، فقال رسول الله \_ عَلَيْ \_ لا يأتيكُم مني شيء تكرهُونه ، فقال رسول الله \_ عَلَيْ \_ لا يأتيكُم مني شيء تكرهُونه ، فقال سراقة : تكتب لي لأبي بكو: قُلْ له: وما تَبْتَغي مِنّا؟ ، قال سُراقة : تكتب لي كتاباً يكونُ آية بيني وبينك ، فكتب له عامر بن فُهيْرة كتاباً في عَظْم أو رُقْعَة .

#### سِوارُ كِسْرى في يدِ سُراقة:

قال رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ لِسُراقة : «كيف بكَ إذا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرى؟».

وكان كذلك ، فلمّا أُتِيَ عمرُ - رضي الله عنه - بسوارَي كِسْرى ومنطقَتِهِ وتاجِه ، دعا سُراقَة بن مالكِ فألبسه إيّاها.

وعرض عليه سُراقةُ الزَّادَ والمتاعَ ، فلم يَقْبَلْهُ رسولُ اللهِ \_ عَيَّا .

### رجلٌ مباركٌ:

وَمَرَّ في مَسِيْرِهما بأمِّ مَعْبَدِ الخُزَاعِيَّةِ ، وكانتْ عندها شاةٌ ، خَلَّفها الجهدُ عن الغَنَمِ ، فمسحَ رسولُ اللهِ عَيَّا بيده ضَرْعَها ، وسَمَّى الله ، ودَعَا ، فَدَرَّتْ ، فَسَقَاها ، بيده ضَرْعَها ، وسَمَّى الله ، ودَعَا ، فَدَرَّتْ ، فَسَقَاها ، وسَقَى أصحابَهُ ، حتى رووا ، ثم شَرِبَ ، وحَلَبَ فيه ثانياً ، حتى ملأ الإناءَ ، فلما رَجَعَ أبو معبدٍ ، سأل عن القِصَّةِ ، فقالتْ : لا واللهِ ، إلا أنه مرَّ بنا رجلٌ مُبارَكُ ، كان مِنْ حديثِه كَيْتَ وكَيْتَ ، ووَصَفَتْهُ وَصْفاً جَمِيلاً ، كان مِنْ حديثِه كَيْتَ وكَيْتَ ، ووصَفَتْهُ وَصْفاً جَمِيلاً ، قال : واللهِ إنِّي لأراهُ صاحبَ قريشِ ، الذي تَطْلُبُهُ .

ولم يزلْ يسلكُ بهما الدَّليلُ ، حتى قدمَ بهما قُباءَ ، وهي في ضَواحي المدينةِ ، وذلك في الثَّاني عَشَر من ربيع الأوَّلِ ، يومَ الإثنين ، فكانَ مبدأ التَّاريخ الإسلاميِّ.

\* \* \*

## في المدينة

## كيف استقبلتِ المدينةُ رسولَ الله عَلَيْةِ:

وسَمِعَ الأنصارُ بِخُروجِ رَسُولِ اللهِ \_ ﷺ من مكّة ، وهُمْ ينتظرونه أكثرَ مِنِ انتظار الصّائِمينَ لهلال الْعيدِ ، وكانُوا يَخْرُجُونَ كُلَّ يوم ، إذا صَلَّوا الصُّبحَ إلى ظاهِرِ المدينةِ ، ينتظرونَ رسولَ اللهِ \_ ﷺ فما يبرحُونَ حتَّى المدينةِ ، ينتظرونَ رسولَ اللهِ \_ ﷺ فما يبرحُونَ حتَّى تَغْلِبَهُمُ الشَّمْسُ على الظِّلالِ ، فيدخُلُون بيوتَهم ، وكان الزَّمَنُ زَمَنَ صَيْفٍ وحَرِّ.

وقَدِمَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ مَا يَضْنَعُ الأنصارُ ، وكان أوَّلَ مَنْ رآهُ وكان اليهودُ يَرَوْنَ ما يَصْنَعُ الأنصارُ ، وكان أوَّلَ مَنْ رآهُ رجلٌ من اليهودِ ، فَصَرَخَ بأعلى صَوْتِه ، وأخبرَ الأنصارَ

بقُدُومِ رسولِ الله ، فَخَرَجُوا إلى رسول اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وهو في ظِلِّ نَخْلةٍ ، ومعه أبو بكرٍ \_ رضي الله عنه \_ في مِثْل سِنّهِ ، وأكثرُهم لم يكنْ رأى رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ قبلَ ذلك ، وأزْدَحَمَ النّاسُ ، ما يميزون بينه وبين أبي بكرٍ ، وفَطِنَ لذلك أبو بكرٍ ، فقام يُظِلّه بِرِدائِه ، فانكشف للنّاسِ الأمرُ.

وكبَّر المسلمونَ فَرَحاً بقُدُومِه ، وما فَرِحُوا لشيءٍ في حياتهم كَفَرَحِهم بقدوم رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ ، حتى كانتِ النِّساءُ والصِّبيانُ والإماءُ يقولُونَ: هذا رسولُ الله عَلَيْهِ قَدْ جاءَ ، وكانتْ بناتُ الأنصارِ بنشِدْنَ في سُرورِ ونَشُوةٍ:

طَلَعَ البدرُ علينا مِنْ ثَنِيَّاتِ السوَداعْ وَجَبَ اللهِ دَاعْ وَجَبَ اللهِ دَاعْ وَجَبَ اللهِ دَاعْ وَجَبَ اللهِ دَاعْ أَيُّهَا المبعوثُ فِينا جِئْتَ بالأمرِ المطاعْ

يقولُ أنسُ بن مالك الأنصاري \_ وهو غلامٌ يومئذ \_: شهدتُ رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ يَوْمَ دَخَلَ المدينةَ ، فما رأيتُ

يوماً قطُّ ، كان أحسنَ ولا أضواً من يوم دَخَلَ المدينةَ علينا.

## مسجدٌ في قباء ، وأوَّلُ جُمعةٍ في المدينة:

وأقام رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ بقباءَ أربعةَ أيامٍ ، وأسَّسَ مَسْجِداً هناك.

### في بيت أبي أيُّوب الأنصاري:

وخَرَجَ رسولُ الله - عَلَيْهُ - إلى المدينةِ والنَّاسُ يَتَلَقُونَهُ في الطَّريقِ أَرْسالاً ، ويَطْلُبُونَ منه الإقامةَ عِنْدَهُم ، ويُمْسِكُونَ بزمامِ النَّاقةِ ، فيقولُ: خَلُّوا سَبِيلَها ، فإنَّها مَأْمُورةٌ ، ووقعَ ذلك مِراراً حتَّى إذا أتى دارَ بني مالك بن النَّجَار ، بركتْ على مكانٍ فيه بابُ المسجدِ النَّبويِّ النَّويِّ اليومَ ، وهو يومئذِ مِرْبَدُ (١) لغلامينِ يتيمَيْنِ من بني النَّجَار ، وهُمْ أخوالُهُ عَلَيْهِ.

ونزلَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ عن النَّاقةِ ، فاحْتَمَلَ أبو أَيُّوب

<sup>(</sup>١) المربد: الموضع الذي يُجفَّف فيه التمر.

(خالد بن زيد النَّجَّاري الخَزْرَجِيّ) رَحْلَهُ ، فوضَعَهُ في بيته ، ونزلَ عليه رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فبالغَ أبو أيُّوب في ضيافَتِه وإكْرَامِه ، ونزلَ في الشُّفْلِ من البيت ، وكره أبو أيُّوب وأعْظَمَ أن يكونَ في العُلُوِّ ، فقال: يا أبا أيُّوب إنَّ أرفقَ بنا وبمن يَغْشَانا أن نكونَ في سُفْلِ البيتِ .

#### بناءُ المسجدِ النَّبويِّ والمساكن:

ودعا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الغلامَيْن ، فساومهما بالمِرْبَدِ ، ليتَّخِذَه مَسْجداً ، فقالا: بل نَهَبُهُ لك يا رسول للهِ ، فأبى رسولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ منهما هِبةً ، حتى ابْتَاعَهُ مِنْهما ، ثم بناهُ مَسْجداً.

وعَمِلَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ لَهِ عَلَيْهِ \_ في بناءِ المسجدِ ، فكانَ يَنْقُلُ لَ اللَّبِنَ (١) ، واقتدى به المسلمُ ونَ ، وكانَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ يقولُ:

«اللهم ً إِنَّ الأجر أَجْرُ الآخرة؛ فارْحَمِ الأنصارَ والمهاجرة».

<sup>(</sup>١) اللبن: جمع اللَّبنَة ، أي: المضروب من الطين مربّعاً للبناء.

وكان المسلمونَ مَسْرُورِيْن سُعَداءَ ، ينشدُونَ الشَّعْرَ ، ويَحْمَدُونَ اللهِ .

وأقامَ رسولُ اللهِ \_ ﷺ - في بيتِ أبي أيوب سبعةً أَشْهُرٍ ، حتَّى بُنِيَ له مَسْجِدُه ومساكِنُه ، فانتقلَ إلى مساكِنِهِ .

وتلاحَقَ المهاجرونَ إلى رسولِ اللهِ \_ ﷺ و فلم يَبْقَ بمكَّة منهم أحدٌ ، إلاَّ مفتونٌ ، أو محبوسٌ ، ولم تَبْقَ دارٌ من دُورِ الأنصارِ ، إلاَّ أَسْلَمَ أَهْلُها.

# المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:

وآخى رسولُ الله - على المواساةِ ، وكانَ الأنصارُ يَتَسَابَقُونَ في أَخَى بَيْنَهُم على المواساةِ ، وكانَ الأنصارُ يَتَسَابَقُونَ في مُؤَاخاةِ المهاجرينَ ، حتَّى يَؤُولَ الأمرُ إلى الاقتراعِ ، وكانوا يُحَكِّمُونَهم في بُيُوتِهم وأَثَاثِهم وأَمْوَالهم وأَرْضِهم وكُرَاعِهم (أ) ، ويُؤثِرُونَهم على أَنْفُسِهم.

<sup>(</sup>١) الكراع: يطلق على الخيل والبغال والحمير.

وقد يقولُ الأنصاريُّ للمهاجِر: انظرْ شَطْرَ مالي فَخُذْهُ ، ويقولُ المهاجرُ: باركَ اللهُ لك في أَهْلِك ومَالِك ، دُلَّني على السُّوقِ ، فكان من الأنصارِ الإيثارُ ، ومِنَ المهاجرينَ التَّعففُ وعِزَّةُ النَّفْسِ.

#### كتابه علي بين المهاجرين والأنصار، وموادعة يهود:

وكَتَبَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ كتاباً بين المهاجرينَ والأنصار ، وادَعَ فيه يَهُودَ ، وعاهَدَهُم ، وأَقَرَّهُمْ على دِينهم وأَمُوالهم ، وشَرَطَ لهم ، واشتَرَطَ عليهم.

#### شرع الأذان:

ولمَّا اطْمَأَنَّ رسولُ الله - عَلَيْهِ - بالمدينةِ ، واسْتَحْكَمَ أُمرُ الإسلامِ ، وكان الناسُ يجتمعُون إليه للصّلاةِ ، في مَواقيتها بغيرِ دَعْوةٍ ، وكرِهَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - طُرُقَ الإعلانِ التي اعتادها اليهودُ والنَّصارى من بوقٍ وناقُوسٍ ونارٍ ، وأكرمُ اللهُ المسلمينَ بالأذان ، فأراهُ بعضَهم في المنام ، فأقرَّه رسولُ الله - عَلَيْهِ - وشَرَعَهُ للمسلمين ، واخْتِيرَ بلالُ بنُ رباح الحَبَشِيُّ للأذان ، وكان مُؤذّن أ

رسولِ اللهِ - عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إلى يَوْمِ القيامةِ . ظهورُ المنافقين في المدينة:

وَجَعَلَ الإسلامُ ينتشرُ في المدينةِ ، وأَسْلَمَ بعضُ أحبارِ اليهودِ وعُلَماؤهم ، كعبدِ الله بن سلام ، ودَبَّ الحَسَدُ إلى اليهودِ ، وإلى مَنْ كان يَحْلُم بالرِّئاسةِ ، وأن يُحَلَّم بالرِّئاسةِ ، وأن يُحَلَّم بالرِّئاسةِ ، كعبدِ الله بن يُتُوَّجَ ، فيأمر وينهى ولا يُنَازَع في رِئاسَتِهِ ، كعبدِ الله بن أبيّ ابن سَلُول ، كان قد تَمَّ له كُلُّ ذلك إذْ جاءَ الإسلامُ ، وصارَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فيه أَفُواجاً ، فَحَسَدَهُ ، وعاداهُ كُلُّ مَنْ كانَ في قَلْبِهِ مَرَضٌ وفي السِّيادةِ طمعٌ أو غَرَضٌ ، وكان منهم أعداءٌ مُجَاهِرُونَ ، ومنافقون مُسِرُّونَ .

#### تحويل القبلة:

وكان رسولُ اللهِ - عَلَى ذلك ستَّة عَشَرَ شهراً ، بعدما بيتِ المقدِسِ ، ومَضى على ذلك ستَّة عَشَرَ شهراً ، بعدما قَدِمَ المدينة ، وكان رسولُ الله - عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أن يُصْرَفَ إلى الكعبة ، وكان المسلمونَ العربُ ، وقد رضعوا بلبانِ حُبِّ الكعبة وتَعْظِيمها ، وامْتَزَجَ ذلك بلحُومِهم ودمائِهم -

لا يَعْدِلُون بالكعبة بيتاً ، ولا بقبلة إبراهيم وإسماعيل قبلة ، وكانوا يُحِبُونَ أن يُصْرَفُوا إلى الكعبة ، وكان في جَعْلِ القبلة إلى بيتِ المقدس ، مِحْنَةٌ للمسلمين ، ولكنّهم قالوا: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وقالوا: ﴿ مَامَنّا بِهِ عَكُلٌ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧] ، فلم يكونوا يعْرِفُونَ إلا الطّاعة لرسول الله \_ على والخُضُوع لأوامر الله ، وافقت هَوَاهُم أم لم توافِقُها ، واتّفَقَتْ مع عاداتهم أو لم تَوافِقُها ، واتّفَقَتْ مع عاداتهم أو لم تَتَقِقْ.

فلما امْتَحَن اللهُ قُلوبَهُم للتقوى ، واستسلامَهُم لأمرِ اللهِ ، صَرَفَ رَسُولَه والمسلمين إلى الكعبةِ ، ويقولُ القرآنُ:

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَّا عِلَى مَقِبَيَةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴿ [البقرة: ١٤٣].

وانصرفَ المسلِمُون إلى الكَعْبةِ مُطِيعينَ للهِ ولِرَسُولِه ،

وصارتْ قِبْلَةً للمسلمينَ إلى يوم القيامةِ ، أَيْنَما كَانُوا وَلَّوْا وُجُوهَهُمْ شَطْرَها.

## تَحَرُّشُ قريش بالمسلمين بالمدينة:

فلمًّا استقرَّ الإسلامُ بالمدينةِ ، وعَرَفَتْ قريشٌ أنَّه في نُموِّ وازْدِهار ، وأنَّ كُلَّ يوم يَمْضِي يزيدُ في قُوَّتِه وانْتِشَارِه ، هنالكَ شَمَّروا(١) للمسلمينَ عن ساقِ العداوةِ والمحاربة ، واللهُ سُبحانه يأمُرُهُم بالصَّبْرِ والعَفْو والصَّفَحِ ، ويقولُ لهم: «كفُّوا أيديَكُمْ وأُقِيمُوا الصَّلاةَ».

# الإذن بالقسال:

فلمَّا قُوِيَتِ الشُّوكَةُ ، واشْتَدَّ الجَنَاحُ ، أَذِنَ لهم في القتالِ ، ولم يَفْرِضْهُ عليهمْ ، فقالَ: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩].

# سَرايا وغَزْوة أَبْوَاء:

وبدأ رسولُ الله \_ ﷺ \_ يبعثُ سَرايا وبُعوثاً إلى بَعْضِ

<sup>(</sup>١) شمّر الثوب عن الساق: رفعه عنها ، والمراد: اشتدّوا في العداوة.

القبائلِ والنَّواحي، ولم تكنْ في غَالبِ الأحيانِ حَرْبُ ، وقد تكونُ مُناوَشَاتُ (١) ، وكانت تفيدُ إلقاءَ الرَّعْبِ في قُلُوبِ المشركينَ ، وتَظْهَرُ بها شَوْكةُ المسلمينَ ونَشَاطُهم. وغَزا رَسُولُ اللهِ \_ عَيْلِيَّ \_ بِنَفْسِه غَزْوةَ «الأبواءِ»، وهي أوّلُ غَزْوةٍ غَزَاها بِنَفْسِه ، وتَلَتْها غَزَواتُ وسَرايا.

# فَرْضُ صَوْم رمضان:

وفي السَّنةِ الثَّانيةِ لِلْهِجْرةِ فُرِضَ الصَّومُ ، وأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ وَيَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ وَيَا يَعْمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ وَيَا يَعْمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ وَيَا يَعْمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ وَيَا اللَّهُ وَيَا لَهُ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَعْمَا لَكُنِبَ اللَّهُ وَيَعْمَا لَكُنْ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا لَهُ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا لَهُ اللَّهُ وَيَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ الللْهُ وَاللَّهُ ا

وقالَ: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلَيْصُدَمُّ اللَّهُ اللْمُلُهُ اللْمُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلُولُ الللْمُلُولُ الللْمُلُولُ الللْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) احتكاكات واصطدامات.

## معركة بدر الحاسمة

Z\*4€

وفي رَمَضَانَ سَنة اثْنَتَيْنِ مِنَ الهِجْرةِ ، كانتْ غَزْوةُ بَدْرٍ الكُبرى ، وقد سَمَّى اللهُ هذه المعركة بيوم الفُرْقانِ ، فقالَ:

﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا آنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ٤١].

وكان مِنْ خَبَر هذه الغَزْوةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ عَلِيهٍ \_ سَمِعَ بِأَبِي سُفيانَ بِنِ حَرْبٍ مُقْبِلاً مِن الشَّامِ في عِيْرٍ (١) عَظِيمةٍ لقريشٍ ، فيها أموالُهم وتجاراتُهم ، وكانتِ الحربُ قائمةً بينَ المسلمين وبين قريشٍ المشركين ، وكانتْ تَبْذُلُ بينَ المسلمين وبين قريشٍ المشركين ، وكانتْ تَبْذُلُ

<sup>(</sup>١) قافلة.

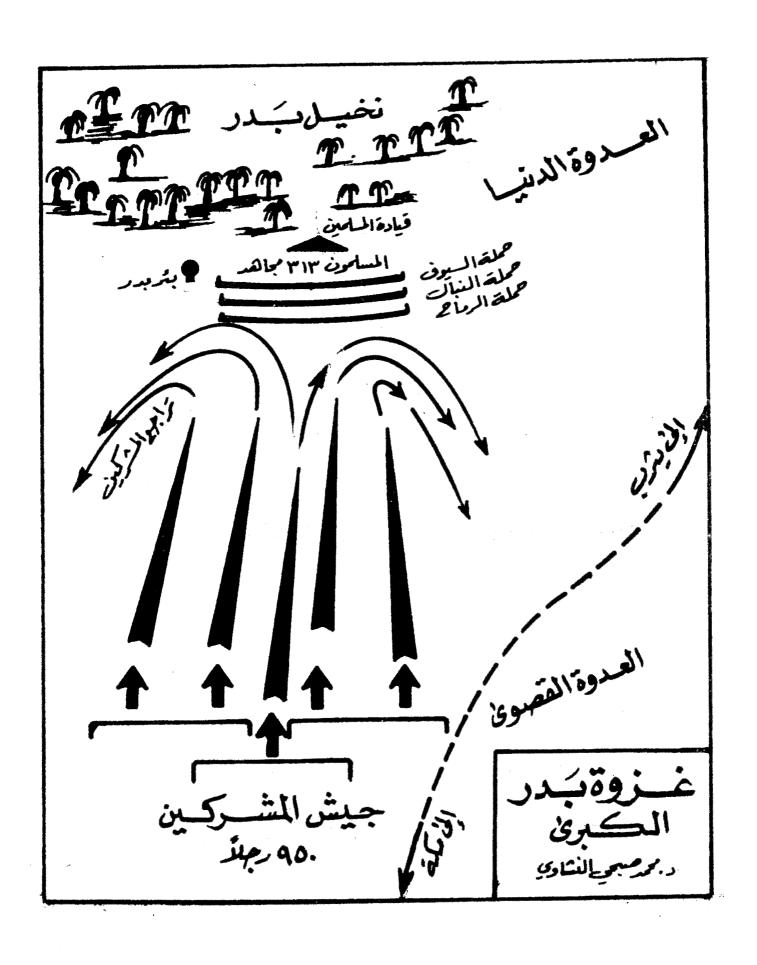

أموالَها وكُلَّ ما تملكُه؛ في محاربةِ الإسلام، وإضْعافِ شَأْنِ المسلمين، وكانتْ كَتَائِبُهُمْ تَصِلُ إلى حُدُودِ المدينةِ وإلى مَرَاعِيها.

فلمّا سَمِعَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ، بأبي سفيان مُقْبِلاً من الشّام ، على رأس هذه العِيْرِ ، وكانَ مِنْ أَشَدّ النّاسِ عَداوة للإسلام ، نَدَبَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ - الناسَ للخُروج إليها ، ولم يحتفلْ لها احتفالاً بليغاً ، لأنّ الأمرَ أمرُ عِيرٍ لا نَفير.

وبلغ أبا سفيان مَخْرِجُ رَسُول اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وقَصْدُه إيّاه ، فأرسل إلى مكّة مُسْتَصْرِخاً (١) لقريش؛ ليمنعُوه مِنَ المسلمين ، وبَلَغ الصَّرِيخُ أَهْلَ مكّة ، فَجَدَّ جَدُّهُم ونَهَضُوا مُسْرِعينَ ، ولم يَتَخَلَّفْ مِنْ أَشْرافِهم أحدٌ سِوى أبى لَهَب ، فإنّه عَوَّضَ عنه رَجُلًا.

تجاوُبُ الأنصارِ وتفانيهم في الطَّاعة:

ولما بَلَغَ رسولَ الله \_ ﷺ \_ خُروجُ قريشٍ ، استشار

<sup>(</sup>١) يعني: مستنصراً ومستغيثاً.

أصْحابَهُ ، وكان يعنى الأنصارَ ؛ لأنَّهمُ بايَعُوه على أن يَمْنَعُوه في دِيارهِمْ ، فلمَّا عَزَمَ على الخُروج مِنَ المدينة أرادَ أَن يَعْلَمَ مَا عِنْدَهم ، فتكلُّم المهاجرونَ ، فأَحْسَنُوا ، ثم اسْتَشَارَهُم ثانياً ، فتكِلَّموا أيضاً فأحْسَنُوا ، ثم استشارهم ثالثاً ، ففهمتِ الأنصارُ أنه يَعْنِيهم ، فبادرَ سعدُ بنُ مُعاذ ، فقال: يا رسولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بنا ، لعلَّكَ تَخْشَى أَن تكونَ الأنصارُ ترى حَقًّا عليها ، أَن لا تَنْصُرَكَ إلا في دِيارهِم ، إنِّي أقولُ عن الأنصار ، وأَجِيبُ عنهم، فاظْعَنْ حيثُ شِئْت، وصِلْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ ، واقْطَعْ حَبْلَ مَنْ شَئْتَ ، وخُذْ مِنْ أموالنا ما شئتَ ، وأعْطِنا ما شئتَ ، وما أخذتَ منَّا كان أحبَّ إلينا ممَّا تَرَكْتَ ، وما أُمَرْتَ فيه مِنْ أمرِ ، فأُمْرُنا تبعُ ا لأمرِكَ ، فواللهِ لئنْ سِرْتَ حتى تبلغَ البركَ من غَمْدان(١) ، لنسيرنَّ معكَ ، واللهِ لئن اسْتَعْرَضْتَ بنا هذا البحرَ ، خُضْناهُ معكَ. وقال له المقدادُ: لا نقولُ لكَ كما قال قومُ

<sup>(</sup>١) وفي بعض الرواية: برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن.

موسى لموسى: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤] ولكنَّا نُقاتِلُ عن يمينكَ ، وعن شِمالكَ ، ومِنْ بين يديكَ ومِنْ خَلْفِكَ.

فلما سمع رسولُ اللهِ \_ عَلَيْكَ لِهِ \_ أَشْرَقَ وَجْهُهُ ، وسُرَّ بما سَمِعَ من أصحابِه ، وقال: سِيْرُوا ، وأَبْشِرُوا.

### تنافس الغلمانِ في الجهاد والشهادة:

ولما تَوجَه المسلمونَ إلى بَدْرٍ ، خرجَ غلامٌ اسمه عُمَيْر بنُ أبي وَقَاص ، وهو في السادسةَ عشرةَ من سِنّه ، وكان يخافُ أن لا يقبلَه النّبيُّ - عَلَيْهِ - لأنّه صغيرٌ ، فكان يجتهدُ أن لا يراهُ أحدٌ ، وكان يتَوارى ، وسأله أخوه الأكبرُ ؛ سعدُ بنُ أبي وقَاص عن ذلك ، فقال : أخافُ أن يردّني رسولُ الله - عَلَيْهِ - وأنا أُحِبُ الخروجَ ، لعلَّ اللهَ يرزُوني الشّهادة ، وكان كذلك ، فأرادَ رسولُ الله - عَلَيْهِ - أن يَرُدُه ، لأنه لم يبلغ مَبْلَغ الرِّجالِ ، فبكى عُمَيْر ، ورقَ له قلبُ رسولِ الله ِ عَلَيْهِ - فأجازَهُ ، وقُتِلَ شَهِيداً في الغَزْوة.

### التفاوتُ بين المسلمين والكُفَّار في العَدَد والعُدد:

وخَرَجَ رسولُ الله - عَلَيْ مُمسْرِعاً في ثلاثمئة وثلاثة عشرَ رجلاً ، لم يَكُنْ مَعَهُم من الخيل إلا فَرَسان ، وسبعون بعيراً ، يَعْتَقِبُ الرجلانِ والثَّلاثةُ على البعيرِ الواحدِ ، لا فَرْقَ في ذلك بين جُنْديِّ وقائدٍ ، وتابع ومَتْبوع ، فكان منهم رسول الله عليه وأبو بكرٍ وعمرُ وكبارُ الصَّحابةِ .

ودَفَع اللواءَ إلى مُصْعَب بنِ عُمَيْر ، وراية المهاجرين إلى عليِّ بن أبي طالب ، وراية الأنصارِ إلى سَعْد بنِ مُعَاذ.

ولما سَمِعَ أبو سفيان خروجَ المسلمينَ ، خَفَضَ ولحقَ بساحِلِ البحر ، ولمَّا رأى أنه قد نَجَا وسَلِمَت العيرُ ، كَتَبَ إلى قريشِ أن ارْجعُوا ، فإنَّكُم إنَّما خَرَجْتم لتحرزُوا (١) عِيْرَكُم ، وهَمُّوا بالرُّجُوع ، فأبى أبو جَهْلِ إلاَّ لتحرزُوا (١) عِيْرَكُم ، وهَمُّوا بالرُّجُوع ، فأبى أبو جَهْلِ إلاَّ

<sup>(</sup>١) أي: تصونوا وتحفظوا.

القتالَ ، وكانتْ قريشٌ بين ألف وزيادة ، منهم صَناديدُ قريش ، وسادتُها ، وفرسانُها ، وأبطالُها ، فقالِ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ -: هذه مكَّةُ قد ألقتْ إليكُم أفلاذ كَبدِها.

وسبق رسولُ الله \_ عَلَيْهُ \_ وأصحابهُ إلى الماءِ شَطْرَ اللهِ وصَنعُوا الحِيَاضَ ، وسَمَحَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ لمن وَرَدَها من الكفار بالشُّرْب.

وأنزلَ اللهُ عنَّ وجلَّ في تلك الليلةِ مَطَراً ، كان على المشركين وَابِلاً شَدِيداً ، مَنَعَهُم من التَّقدُّم ، وكان على المسلمين رَحْمةً وَطَّأَ الأرضَ ، وصَلَّب الرَّمْلَ ، وثَبَّتَ الأَقْدامَ ، ورَبَطَ على قُلُوبِهم ، وهو قولُه تعالى:

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ [الأنفال: ١١].

#### استعدادٌ للمعركة:

وبُنِيَ لرسولِ اللهِ \_ عَلَيْ اللهِ عَرِيشٌ ، يكونُ فيها على تَلَّ مُشْرِفٍ على المعركةِ ، ومَشَى في مَوْضِعِ المعركةِ ،

وجَعَلَ يُشِيرُ بيدِه: هذا مَصْرَعُ فلان ، هذا مَصْرَعُ فلان ، هذا مَصْرَعُ فلان ، هذا مَصْرَعُ فلان ، هذا مَصْرَعُ فلانِ إن شاء اللهُ ، فما تعدَّى أحدٌ منهم مَوْضِعَ إشارتِهِ.

ولما طَلَعَ المشركونَ ، وتراءى الجمعانِ ، قال رسُولُ الله \_ عَلَيْهِ \_: «اللهم هذه قريشٌ جاءتْ بخيلائها وفَخْرِها ، جاءتْ تحارِبُكَ ، وتُكذّبُ رَسُولَكَ» وكانت ليلة الجمعة ، السابع عَشَرَ من رمضانَ ، فلمّا أَصْبَحُوا ، أقبلتْ قريشٌ في كَتَائِبها ، واصْطَفَ الفَرِيقانِ .

#### دعاءٌ وتنضرُّع:

<sup>(</sup>١) سوّى.

العِصَابة (۱) لا تُعْبَدُ بَعْدَها في الأرضِ ، وجَعَلَ يهتفُ بربّه عزَّ وجلَّ ويَقُولُ: «اللهمَّ أَنْجِزْ لي ما وَعَدْتَني ، اللهمَّ نَصْرَكَ » ويرفعُ يديه إلى السَّماءِ ، حتى سَقَطَ الرِّداءُ عن منكبَيْهِ ، وجَعَلَ أبو بكر \_ رضي اللهُ عنه \_ يُسَلِّيهِ ، ويُشْفِقُ عليهِ من كثرةِ الابْتِهالِ .

### هذان خَصْمان اختصمُوا في ربِّهم:

ثم خَرَجَ رسولُ الله - عَلَيْ النّه ، فَحَرَّضَهُم على القتالِ ، وخَرَجَ عتبةُ بن ربيعة ، وأخوه شيبةُ ، وابنه الوليد ، فلما توسَّطُوا بين الصَّفَيْنِ ، طَلَبُوا المبارزة ، فخرج إليهم ثلاثةُ فتيةٍ من الأنصارِ ، فقالوا: مَنْ أنتم؟! قالوا: رَهْطُ من الأنصارِ .

قالوا: أكفاءٌ كرامٌ ، ولكنْ أُخْرِجُوا إلينا من بني عَمِّنا. قال النَّبِيُ - عَلَيْ -: قُمْ يا عبيدةُ بن الحارث (ابن المطَّلب بن عبد مناف) وقُمْ يا حمزةُ ، وقُمْ يا عليُ .

<sup>(</sup>١) العصابة: الجماعة.

قالوا: نعم ، أكفاءٌ كرامٌ.

وبارز عبيدة \_ وكان أسنَّ القوم \_ عُتْبَة ، وبارز حمزة وعليُّ فلم شَيْبَة ، وبارز عليُّ الوَليدَ بنَ عتبة ، فأما حمزة وعليُّ فلم يُمْهِلا خَصْمَيْهما أن قَتَلاَهما ، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كِلاهما أَثْبَتَتَ صَاحِبَهُ ، وكَرَّ حمزة وعليُّ بأسيافِهما على عُتبة فأَجْهَزَا(١) عليه ، واحْتَمَلا عُبيدة ، بأسيافِهما على عُتبة فأَجْهَزَا(١) عليه ، واحْتَمَلا عُبيدة ، وهو جَرِيحٌ ، ومات شهيداً.

### التحامُ الفريقين ونُشُوبُ الحرب:

وتزاحَفَ النَّاسُ ، ودَنَا بعضُهم من بَعْضِ ، ودَنَا المشركون ، فقال رسولُ الله عَلَيْ مِ: «قُومُوا إلى جَنَّةٍ عَرْضُها السَّمواتُ والأرضُ».

#### أوَّلُ قسيل:

وقام عُمَيْرُ بنُ الحَمام الأنصاري ، فقال: يا رسولَ الله! (عَلِيَةٍ) جَنَّةٌ عَرْضُها السَّموات والأرضِ؟ ،

<sup>(</sup>١) أجهزا عليه: أي شدّا عليه وأتمّا قتله.

قال: نعم ، قال: بَخِ بَخِ يا رسولَ اللهِ! قال: ما يَحْمِلُكَ على قولِكَ: بَخِ بَخِ؟ ، قال: لا والله يا رسولَ اللهِ إلاّ رجاء أن أكونَ مِنْ أَهْلِها ، قال: فإنّكَ مِنْ أَهْلِها ، فأخرجَ تَمَراتٍ من قَرْنِه (١) ، فَجَعَلَ يأكلُ منهنّ ، ثم قال: لئنْ حَيِيْتُ حتى آكلَ مِنْ تَمَراتي هذه ، إنّها لَحَياةٌ طويلةٌ ، فَرَمَى بما كانَ مَعَهُ مِنَ التّمْرِ ، ثم قاتلَ حتى قُتِلَ ، فكان فرَمَى بما كانَ مَعَهُ مِنَ التّمْرِ ، ثم قاتلَ حتى قُتِلَ ، فكان أوّلَ قتيل .

والناسُ على مَصافِّهم ، صابِرونَ ذاكِرونَ اللهَ كثيراً ، وقاتلَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ قتالاً شَديداً ، وكان أقربَ النَّاسِ من العدوِّ ، وكان مِنْ أشدِّ الناسِ يومئذٍ بأساً ، ونزلَ الملائكةُ بالرَّحمةِ والنصرِ ، وقاتلوا المشركين.

مسابقة الإخوة الأشِقّاء في قَتْل أعداء الله ورسوله:

وتسابَقَ الشَّبابُ في الشَّهادة ونَيْلِ السَّعادةِ ، وكانت مسابقةٌ بين أخلاء وأصدقاء وإخْوةٍ أشقَّاء .

يقولُ عبدُ الرحمن بنُ عوف: ﴿إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يومَ

<sup>(</sup>١) جعبته.

بَدْرٍ ، إِذِ التَّفَّ فَإِذَا عَن يميني وعن يساري فتيانِ حَدِيثا السِّنِّ ، فَكَأْنِي لَم آمَنْ بمكانهما؛ إِذْ قال لِي أحدُهما سِرّاً من صَاحِبِهِ : يَا عَمِّ أَرِني أَبَا جهل ، فقلت : يابنَ أخي ما تصنع به؟ ، قال : عاهدت الله إِن رأيتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَو أُموتَ دُونَهُ ، وقال لِي الآخرُ سِرّاً من صاحِبه مثله ، قال : فما سرَّني أنِّي بين رجلين مكانهما ، فأشرتُ لهما إليه ، فشدًا (۱) عليه مِثْلَ الصَّقْرَيْن ، حتى ضَرَباه .

ولما قُتِل أبو جهل قال رسولُ اللهِ \_ عَلَيْقُ \_: «هذا أبو جَهْلِ فرعونُ هذه الأمة».

### الفتحُ المبينُ:

ولما أَسْفَرَتِ الحربُ عن انتصارِ المسلمينَ وهَزيمة المشركينَ، قال رسول الله عَلَيْهُ: اللهُ أكبرُ ، الحمدُ للهِ الذي صَدَقَ وَعْدَهُ ، ونَصَرَ عَبْدَه ، وَهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَه ، وصَدَقَ الله العظيمُ:

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>١) حملا عليه.

تَشَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

وأَمَرَ بِالقَتْلَى أَن يُطْرَحُوا في القَلِيبِ<sup>(۱)</sup> ، فطُرِحوا فيه ، ووَقَفَ عليهم فقال: «يا أهلَ القَلِيبِ! هل وَجَدْتُم ما وَعَدَ رَبُّكُم حقًا؟ فإنِّي قد وَجَدْت ما وَعَدَني ربِّي حقًا».

وقُتِلَ من سَراةِ الكفارِ يومَ بدرٍ سَبْعُون ، وأُسِرَ سَبْعُون ، وأُسِرَ سَبْعُون ، ومن الأنصار شَبْعُون ، ومن المسلمين من قريش ستَّة ، ومن الأنصار ثَمانية.

وفرَّقَ رسولُ الله عَلَيْةِ \_ الأسارى بين أصحابِهِ ، وقال: اسْتَوْصُوا بهم خَيْراً.

#### وَقُعُ معركة بدر:

وتُوجَه رسولُ اللهِ \_عَلَيْهِ \_ إلى المدينةِ مُؤيَّداً مُظَفَّراً، وقد خافَه كُلُّ عدوِّ له بالمدينةِ وحَوْلَهَا، وأسلمَ بَشَرُ كثيرٌ من أهل المدينةِ.

ووقعتِ النياحةُ في بيوتِ المشركينَ بمكَّةَ، وكَثُرَ

<sup>(</sup>١) القليب: البئر.

البكاءُ على القَتْلَى ، ودَخَلَ الرُّعْبُ في قُلُوبِ الأعْداءِ. تعليمُ غلمانِ المسلمين فداء الأسرى:

وعَفَا رسولُ اللهِ عَنِ الأسرى، وقَبِلَ منهم الفِداء، وكان من لا شَيْءَ له مَنَّ عليه رسولُ اللهِ عَيَالِيَّهُ اللهِ عَنَا عليه رسولُ اللهِ عَيَالِيَّهُ فَاطلقه، وبَعَثَتْ قريشٌ في فِدَاءِ الأسارى، فأُطْلِقَ سَرَاحُهُمْ.

وكانَ مِنَ الأسرى مَنْ لم يكنْ لهم فِداء، فَجَعَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهِ عَلَيْهُ مِن المسلمين الكتابة، وكان زيدُ ابن ثابتٍ ممَّن تعلَّم بهذا الطّريق.

وكان بَنُو قَيْنُقَاعِ أُوَّلَ يهودٍ نَقَضُوا ما بينهم وبين رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ ، وَحَارَبُوهُ ، وآذُوا المسلمين ، فَحَاصَرَهُمْ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ خمسَ عشرة ليلةً ، حتى نَزَلُوا على حُكْمِه، وشَفَعَ فيهم حليفُهم عبدُ الله بنُ أُبيِّ رأسُ المنافقين ، فأطلقهم له رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ ، وكانوا سبعمئةِ مقاتلِ ، وكانوا صاغةً وتُجَاراً.

\* \* \*

#### غزوةأحد

#### الحمية الجاهلية وأخذ الثأر:

لمَّا أُصِيبَ صَناديدُ قريشٍ يومَ بَدْرٍ ، ورَجَعَ فَلُهُمْ إلى مكَّةَ ، عَظُمَ المصَابُ عليهم ، ومَشَى رجالٌ أُصِيبَ آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ، فكلَّموا أبا سُفيانَ ، ومَنْ كانتْ له في تلكَ العِيْرِ تجارةٌ ، فاسْتَعَانُوا بهذا المالِ على حَرْبِ المسلمين ، فَفَعَلُوا ، واجْتَمَعَتْ قُريشٌ لحربِ رسولِ الله \_ عَلَيْ وحَرَضَ الشُّعراءُ النَّاسَ بِشِعْرِهِمْ ، وأثارُوا فيهم الغَيْرة والحَمِيَّة .

وخَرَجَتْ قريشٌ في مُنْتَصَفِ شَوَّالَ سنةَ ثَلاثٍ لِلْهجرةِ اللهجرةِ بأبنائها وَمَنْ تابعها من القبائلِ ، وخَرَجَ سادةُ قريشٍ بأزواجِهم ، وأقْبَلُوا حتَّى نَزَلُوا مُقَابِلَ المدينةِ.

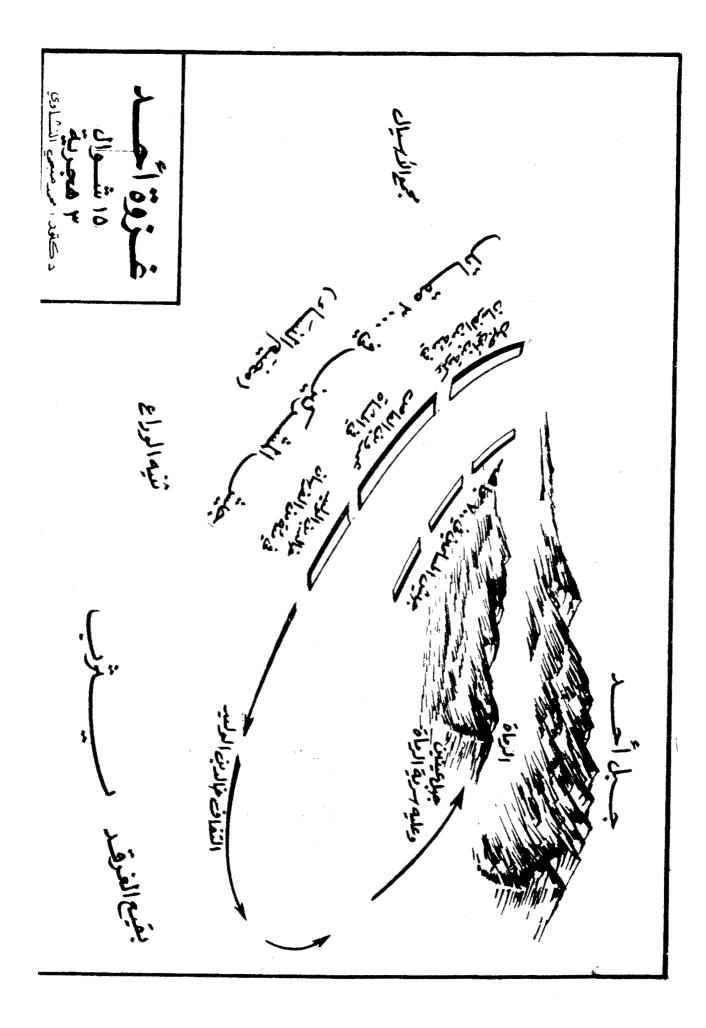

وكان مِنْ رَأْي رسولِ الله \_ عَلَيْهِ \_ أَنْ يُقيِمَ المسلمونَ بالمدينةِ ويَدَعُوهُمْ ، فإنْ دَخَلُوا عليهم ، قاتَلُوهُم فيها ، وكان رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ يكرهُ الخُروجَ ، وكان رَأْيُ عبدِ الله بن أُبيِّ ما رأى رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ فقال رجالٌ من المسلمين ممّن كان فاتَهُ بَدْر: يا رسولَ الله \_ عَلَيْهِ \_ اخْرُجُ بنا إلى أعدائِنا لا يرَوْنا أنّا جَبْنًا عنهم وضَعُفنا.

فلم يَسْزَالُوا برسولِ الله عَيْلِيَّ حتى دَخَلَ رسولُ الله عَيْلِيَّ مِنْدَمَ الذَّينَ الله عَيْلِيَّ بيتَه ، فَلَبِسَ لأَمْتَهُ (١) ، ونَدِمَ الذَّينَ اقْتَرَحُوا الخُروجَ ، فقالُوا: اسْتَكْرهناكَ يا رسولَ الله! ولم يكنْ ذلكَ لنا ، فإنْ شِئْتَ فاقْعُدْ \_ صلى الله عليك \_ فقال رسولُ الله \_ عَيْلِيَّ \_: ما ينبغي لِنبيِّ إذا لَبِسَ لأَمْتَهُ أَن يَضَعَهَا حتى يُقاتِلَ .

وخَرَجَ رسولُ الله \_ ﷺ \_ في ألف من أَصْحابِه ، فلمَّا كَانُوا بالشَّوْطِ بين المدينةِ وأُحُدٍ ، انْخَزَلَ (٢) عنه عبدُ

<sup>(</sup>١) درعه.

<sup>(</sup>۲) انفرد وانقطع.

الله بنُ أُبِيِّ بثلثِ النَّاسِ ، وقال: أطاعَهُم وعَصَاني. في ميدانِ أُخد:

ومَضَى رسولُ الله - ﷺ - حتَّى نَـزَلَ الشَّعْبَ من أُحُدٍ ، وهو جَبَلُ على نحو (٣) كيلو من المدينة ، وجَعَلَ ظَهْرَه وعَسْكَره إلى أُحُدٍ ، وقال: لا يُقَاتِلَنَّ أحدُ منكُم حتى نَأْمُرَهُ بالقتالِ وتَعَبَّأُ (١ رسولُ الله ﷺ - للقتالِ ، وهو في سبعمئة رجلٍ ، وأمَّرَ على الرُّماةِ عبدَ الله بن جُبيْر ، وهم خَمْسُونَ رجلاً ، فقال: ادْفَعِ الخيلَ عنا بالنَّبْلِ ، لا يأتُونا مِنْ خَلْفِنا ، إن كانتْ لنا أو علينا ، وأمَرَهُم بأن يلزَمُوا مَرْكَزَهُم ، وأن لا يفارِقُوه ولو رأوا الطَّيْرَ تَتَخَطَّفُ العَسْكَرَ ، ولَبِسَ دِرْعاً فوق دِرْع ، ودَفَعَ اللواءَ إلى مُصْعَبِ الله عَمَيْر - رضى الله عنه -.

مسابقة بين أَثراب:

وَرَدَّ رسولُ الله \_ ﷺ \_ جَماعةً من الغِلْمانِ يَوْمَ أُحُدٍ

<sup>(</sup>١) تهيًّا.

لِصِغَرِهِمْ ، ورَدَّ رسولُ الله ـ عَلَيْ ـ سَمُرةً بن جُنْدُب ، ورافِعَ بن خَدِيج ، وهُما ابنا خمسَ عشرة سنةً ، وشَفَعَ أبو رافع لابنه ، وقال: يا رسولَ الله! إنَّ ابني رافعاً رام ، فأجازه النَّبيُّ عَلَيْتُهُ.

وعُرِضَ على رسول اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ سمرةُ بن جُنْدُب ، وهو في سنِّ رافع ، ورَدَّه رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ لصِغَره ، فقال سَمُرةُ: لقد أجرزت رافعاً وَرَدَدْتَني ، ولو صَارَعْتُه لَصَرَعْتُه ، ووَقَعَتِ المصارعةُ بينهما فَصَرَعَ سَمُرةُ رافعاً ، فأجيز ، وخَرَجَ وقاتل يومَ أُحُدٍ.

#### المعركة:

والتقى النَّاسُ ، ودَنَا بَعْضُهم من بَعْضِ ، وقامتْ هندُ بنت عُتْبة في النَّسْوة ، وأَخَذْنَ الدُّفُوفَ يَضْرِبْنَ بها خَلْفَ الرِّجال ، يُحَرِّضْنَهُ مْ ، واقْتَتَلَ النَّاسُ ، حتى خَلْفَ الرِّجال ، يُحَرِّضْنَهُ مْ ، واقْتَتَلَ النَّاسُ ، حتى حَمِيَتِ (١) الحَرْبُ ، وقاتَلَ أبو دُجانة الذي أَخَذَ السَّيفَ من رسولِ الله \_ عَلَيْهُ \_ ووَعَده بأنه يَأْخُذَهُ بِحَقِّهِ ، حتى أَمْعَنَ من رسولِ الله \_ عَلَيْهُ \_ ووَعَده بأنه يَأْخُذَهُ بِحَقِّهِ ، حتى أَمْعَنَ

<sup>(</sup>١) اشتدت.

في النَّاسِ ، وجَعَلَ لا يلقى أَحَداً إلاَّ قَتَلَهُ.

وقاتلَ حمزةُ بنُ عبد المطلبِ قتالاً شديداً ، وقتلَ عَدداً مِنَ الأبطالِ ، لا يَقفُ أمامَهُ شيءٌ ، وكان وَحْشِيُ غلامُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم له بالمرصادِ ، وكان يَقْذفُ بحربةٍ له قلّما يُخْطِيءُ لها شيئاً ، ووَعَده جُبَيْرٌ بالعِتْقِ إن قتَلَ حمزة ، وقد قتَلَ عَمَّه طُعَيْمة يومَ بدرٍ ، وكانت هندُ زوجُ أبي سُفْيانَ تُحَرِّضُه كذلك على قتْلِ حمزة وشفاءِ نَفْسِها ، وحَمَل وَحْشِيُ على حمزة بِحَرْبَتِهِ ، فَدَفَعها عليه ، حتى وَحَمَل وَحْشِيُ على حمزة بِحَرْبَتِهِ ، فَدَفَعها عليه ، حتى خَرَجَتْ مِنْ بين رِجْلَيْه ، فَوَقَعَ شَهيداً.

وقاتلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ دُونَ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ حتى قُتِلَ ، وأَبْلَى المسلمونُ بلاءً حسناً.

#### غلبةُ المسلمين:

وأنزلَ الله ـ تعالى ـ نَصْرَه عليهم ، وصَدَقَهُمْ وَعْدَه ، حتى كَشَفُوا المشركين عَنِ العَسْكَرِ ، وكانتِ الهزيمةُ لاشكَّ فيها ، وولَّتِ النِّساءُ مُشَمِّراتٍ هَوَارِبَ.

#### كيف دارتِ الدائرةُ على المسلمين:

وبينما هُمْ كذلك إذِ انهزمَ المشركون ، ووَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، حتى انْتَهَوْا إلى نِسائهم ، فلمَّا رأى الرماةُ ذلك ، مالُوا إلى العَسْكَرِ ، وهُمْ مُوقِنُون بالفَتْح ، وقالُوا: يا قوم! الغنيمة ، الغنيمة ، فذكَّرهم أميرُهم عهد رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فلم يَسْمَعُوا ، وظَنُّوا أَنْ ليس للمشركين رجعةٌ ، فأخْلوا الثَّغْرَ (١) ، وخَلَوْا ظهورَ المسلمين إلى الخَيْل ، وأُصِيبَ أصحابُ لواءِ المشركين ، حتى ما يَدْنُو منه أحدٌ من القوم ، فأتاهم المشركونِ من خَلفِهم ، وصَرَخَ صارخٌ: «أَلاً! إنَّ محمَّداً قد قُتِلَ» ، فتراجع المسلمونَ ، وكَرَّ المشركونَ كرَّةً وانتهزوا الفُرصةَ ، وكان يومَ بلاءٍ وتَمْحِيص ، وخَلَصَ العدقُّ إلى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وأصابته الحِجارةُ حتى وَقَعَ لِشِقِّه ، وأُصِيبتْ رُبَاعِيتُه ، وشُجَّ في وَجْهِه ، وجُرِحَتْ شَفَتُه \_ عَلَيْقً \_ وجَعَلَ الدَّمُ

<sup>(</sup>١) موضع المخافة من جانب العدق.

يسيلُ على وَجْهِه ، فَيَمْسَحُه ويقولُ: كيف يُفْلِحُ قومٌ خَضَبُوا (١) وَجْهَ نَبِيِّهمْ وهو يَدْعُوهم إلى رَبِّهم؟!

ولا يعلم المسلمون بمكانِه ، فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيد رسولِ الله عَلَيْ ورَفَعه طلحة بن عُبَيدِ الله ، حتى استوى قائِماً ، ومَص مالك بن طلحة بن عُبَيدِ الله ، حتى استوى قائِماً ، ومَص مالك بن سِنان الدَّمَ عن وَجْههِ - عَلَيْ - وابتلعه.

ولم تكنْ فَرّةً ، إنَّما كانتْ جولةً يُضْطَرُ إليها الجيشُ ، ثم يستأنفُ كَرَّةً.

وما أصاب المسلمين من نكسة ومِحْنة ، وما أصيبوا به من خسارة في النُّفوس ، وشَهادة مَنْ كان قوة للإسلام والمسلمين ، وناصِراً لرسول الله \_ عَلَيْ \_ وللدِّين ، إنما كان نتيجة زلّة للرُّماة ، وعَدَم تمشُّكِهم بتعاليم الرسول عَلَيْ وأَمْرِه إلى اللَّحْظة الأخيرة وإخلائهم لِلْجبهة التي عَيَنهم رسول الله \_ عَلَيْها ، وهو قولُه تعالى : ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَ صَدَقَ مُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُشُونَهُم بِإِذْنِهِ مَ اللَّهِ عَلَيْها ، وهو قولُه تعالى :

<sup>(</sup>١) يعني: أدموا.

حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنَا بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكَا وَمِنصُم مَّا أَرَىكُم مَّا تُحِبُونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكا وَمِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكا وَمِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكا وَمِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلْاَخِرَةَ ثُمَّ صَكرفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمُ وَلَقَدْ عَفَا مَن يُرِيدُ ٱلْاَخِرَةُ ثُو فَضَلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: عندصُمُ وَاللهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 10٢].

#### روائع من الحُبِّ والفِداء:

نَنَعَ أبو عُبيدة بنُ الجرّاحِ إحدى الحَلْقَتَيْنِ من وَجْهِ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فسقطتْ ثَنِيّتُه ، ونَنَعَ الأُخْرى فسقطتْ ثَنِيّتُه ، ونَنَعَ الأُخْرى فسقطتْ ثَنِيّتُه الأُخْرى ، فكان ساقطَ الثّنِيّتَيْنِ ، وترّسَ أبو دُجانة بنفسه دُونَ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ ، يقعُ النّبُلُ في ظَهْرِه ، وهو مُنْحَنٍ عليه ، حتى كَثُرَ فيه النّبُلُ ، ورمى سعدُ بن أبسي وقباص دُونَ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ ويناولُ هُ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ النّبُلُ ويقولُ: ارم فِدَاكَ أبي وأمّي . رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ النّبُلُ ويقولُ: ارم فِدَاكَ أبي وأمّي .

وأُصيبتْ عينُ قَتَادَة بنِ النُّعمان ، حتى وقعتْ على وَجْنَتِه ، فَرَدَّها رسولُ اللهِ \_ عَلَيْقٍ \_ بيده ، فكانتْ أحسنَهما وأَحَدَّهما ، وقَصَدَه المشركون ، يريدون ما يأباه اللهُ ،

فحالَ دُونَهُ نفرٌ نحو عشرةٍ ، حتى قُتِلوا عن آخرهم ، وجالَدَهُم طلحة بن عُبَيْد الله ، ترَّسَ عليه بيده يقي بها رسولَ الله \_ عَلَيْهُ \_ فأصيبتْ أنامِلُه ، وشُلَّتْ يَدُه ، وأرادَ رسولُ الله \_ عَلَيْهُ \_ أن يَعْلُوَ صخرة هنالك ، فلم يستطع لما به من الجِراحِ والضَّعْفِ، فجلسَ طلحة تحته ، حتى صَعِدها ، وحانتِ الصَّلاة فصلَّى بهم جالساً.

ولمَّا انْهَزَمَ النَّاسُ، لم ينهزمْ أنسُ بنُ النَّضْر - عمُّ أنسَ بنِ مالك خادم رسولِ اللهِ - عَلَيْكِيَّهُ - ، وتقدَّم ، فلقيه سعدُ بنُ مُعاذ ، فقال: أينَ يا أبا عمر! فقال أنسٌ: واهاً لريحِ الجنة ، يا سعدُ إنِّي أَجِدُها دُون أُحُدٍ.

وانتهى أنسُ بن النَّضْر إلى رجالٍ من المهاجرين والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم، فقالَ: ما يُجْلِسُكُم؟ قالوا: قُتِل رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_، فقال: فماذا تَصْنَعُونَ بالحياةِ بعده؟ قومُوا فموتُوا على ما ماتَ عليه رسولُ اللهِ، ثم استقبلَ القومَ، فقاتلَ حتَّى قُتِلَ.

يقولُ أنسٌ - رضي اللهُ عنه -: لقد وَجَدْنا به يومئذٍ

سبعينَ ضربةً ، فما عَرَفَه إلاَّ أُخْتُه ، عَرَفَتْهُ بِبَنَانِهِ.

وقاتلَ زيادُ بن السَّكَن في خمسةٍ من الأنصارِ دُونَ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ يُقْتَلُونَ دُونَه رجلاً ثم رجلاً ، فقاتل زيادٌ حتى أثبتته الجِراحةُ ، فقال رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_: أَدْنُوه منّى ، فأَدْنَوْه منه ، فوسَّدَه قَدَمَهُ ، فمات وخَدُّه على قَدَم رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_.. رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_..

وكان عمرو بنُ الجَمُوحِ أعرِجَ ، شديدَ العَرَجِ ، وكان له أربعةُ أبناءِ شباب ، يَغْزُون مع رسولِ اللهِ \_ عَلَيْ \_ ، فلمّا توجّه إلى أُحُدٍ ، أرادَ أن يَخْرُجَ معه ، فقال له بنوه: إنّ الله قد جَعَلَ لك رُخْصَةً ، فلو قَعَدْتَ ونحنُ نكفيكَ ، وقد وَضَعَ اللهُ عنكَ الجهادَ.

فأتى عمرو رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فقال: إن بَنِيَ هؤلاء يمنعونني أن أجاهد معك ، ووالله إنّي لأرْجُو أن أسْتَشْهَد ، فأطأ بعرجتي هذه في الجنة ، فقال له رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_: أمّا أنتَ فقد وَضَعَ اللهُ عنكَ الجهاد ، وقال لبنيه: وما عليكم أن تَدَعُوهُ ، لعل الله يرزقُه

الشَّهادة ، فخرج مع رسولِ اللهِ - عَلَيْةٍ - فَقُتِلَ يومَ أُحُدٍ شَهِيداً.

يقولُ زيدُ بنُ ثابتٍ \_ رضي الله عنه \_: بعثني رسولُ اللهِ \_ ﷺ \_ يومَ أُحُدٍ أطلبُ سعدَ بنَ الرَّبيع ، فقال لي: إنْ رأيته ، فأُقْرِئْهُ مني السَّلام ، وقُلْ له: يقول لك رسولُ الله \_ ﷺ \_: كيف تَجِدُك؟ ، قال: فجعلت أطوفُ بين القتلى فأتيتُه ، وهو بآخرِ رَمَقِ (١) ، وفيه سبعونَ ضربةً ما بين طعنة برمح ، وضَرْبة بسيف ، ورَمْية بسَهْم ، فقلتُ: يا سعدُ! إنَّ رسولَ اللهِ \_ عَلِيْةٍ \_ يقرأ عليكَ السَّلامَ ، ويقولُ لك: أخبرني كيف تَجِدُك؟ ، فقال: وعلى رسولِ اللهِ السَّلامُ ، وقلْ له: يا رسولَ اللهِ ، أجدُ ريحَ الجنَّةِ ، وقُلْ لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عندَ اللهِ ، إِنْ خُلِصَ إِلَى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْةٍ \_ وفيكُمْ عينٌ تَطْرِفُ (٢) ، و فاضَتْ نَفْسُه من وقته.

<sup>(</sup>١) بقية الروح وآخر النفس.

<sup>(</sup>٢) تتحرك بالنظر.

وقال عبدُ الله بن جَحْشِ في ذلك اليوم:

اللهم إنِّي أُقْسِمُ عليكَ أن ألقى العدوَّ غداً فيقتلوني. ، ثم يَبْقُروا (١) بطني ، ويَجْدَعُوا (٢) أَنْفي وأُذُني ، ثم تَسْأَلُني فيم ذاك؟ ، فأقول: فيك.

### عودة المسلمين إلى مركزهم:

ولما عَرَفَ المسلمون رسولَ اللهِ - عَلَيْهُ - نَهَضُوا به ، ونَهَضَ معهم نَحْو الشِّعْبِ ، وأدركه أبيُّ بنُ خَلَف وهو يقـولُ: أيْ محمد! لا نجـوتُ إن نجـوتَ ، وقال رسولُ الله - عَلَيْهِ -: دَعُوه ، فلما دنا تناولَ رسولُ الله - عَلَيْهِ -: دَعُوه ، فلما دنا تناولَ رسولُ الله عُنُقِه طعنةً مِنْ أَحَدِ أصحابِه ، ثم استقبله ، وطَعَنه في عُنُقِه طعنةً تقلّبَ بها عن فَرَسِه مِراراً.

وخرجَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ فملاً دَرَقَتَهُ ماءً (٣) ، وغَسَلَ عن وَجْهِه الدَّمَ ، وكانتُ فاطمةُ ـ بنتُ الرسولِ ـ تَغْسِلُه ،

<sup>(</sup>١) يشقوا.

<sup>(</sup>٢) يقطعوا.

<sup>(</sup>٣) الدرقة (بفتحتين): الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب.

وعليُّ يسكبُ الماءَ بالمِجَنِّ ، فلمَّا رأتْ فاطمةُ أن الماءَ لا يزيدُ الدمَ إلاَّ كثرةً أخذتْ قطعةً من حَصِيرٍ ، فأحرقتها ، وأَلْصَقَتْها ، فاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

وكانتْ عائشةُ بنتُ أبي بكرٍ وأمُّ سُلَيْمٍ تنقلان القِرَبَ على مُتُونِهِما ، تُفْرِغَانِه في أفواهِ القَوْمِ ثم تَرْجِعانِ فتملأانِ ثم تجيئانِ فَتُفْرِغانِه في أفواهِ القومِ ، وكانتْ أم سليطٍ تَرْفِرُ (١) لهما القِرَبَ.

ووقعتْ هندُ بنت عتبة والنِّسوةُ اللائي معها يُمَثِّلْنَ بالقَتْلَى ، من المسلمين ، يُجَدِّعْنَ الآذانَ والآنف ، وبقرتْ عن كبدِ حمزة ، فَمَضَغَتْها ، فلم تستطعْ أن تسِيغَها فَلَفَظَتْها .

ولما أراد أبو سفيان الانصراف ، أشرف على الجبل ، ثم صَرَخَ بأعلى صَوْتِه: إنَّ الحربَ سِجالٌ ، يومٌ بيوم ، اعْلُ هُبَلُ ، فقال النَّبِيُّ - عَلَيْهِ -: قُمْ يا عمرُ ، فأجبه فقلْ: اللهُ أعلى وأجلُ ، لا سَواء ، فَقَتْلانا في الجنَّةِ وقَتْلاكم في اللهُ أعلى وأجلُ ، لا سَواء ، فَقَتْلانا في الجنَّةِ وقَتْلاكم في

<sup>(</sup>١) تزفر: تستقي.

النَّارِ، قال أبو سفيان: لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم، قال النَّبيُّ - عَلَيْهُ النَّبيُّ - عَلَيْهُ اللهُ عَلَى: قولوا: اللهُ مولانا ولا مَوْلى لكم.

ولما انصرف ، وانصرف المسلمون ، نادى: "إنَّ موْعِدَكُم بَدْرٌ للعام القابِل" ، فقال رسولُ الله \_ عَلَيْهُ لرجلٍ من أصحابِه: "قُلْ: نَعَم ، هو بيننا وبينكم مَوْعِدٌ".

وفَرَغَ النَّاسُ لقتلاهم ، وحَزِنَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ على حَمْزة ، وكان عَمَّه وأخاه من الرَّضاعةِ والمقاتِلَ دُونَهُ.

#### صَبْرُ امرأةٍ مؤمنة:

وأقبلت صَفِيَةُ بنتُ عبد المطّلب لِتَنْظُرَ إليه ، وكان أخاها لأبيها وأمّها ، فقال رسولُ اللهِ وَيَنْ لِهِ لابنها الزُّبيرِ بنِ العَوَّام: القَهَا ، فَأَرْجِعْها ، لا ترى ما بأخيها ، الزُّبيرِ بنِ العَوَّام: إلقَهَا ، فَأَرْجِعْها ، لا ترى ما بأخيها ، فقال لها: يا أُمَّه! إنَّ رسولَ الله وَيَنْ ويأمركِ أن ترجعي ، قالت: ولِمَ؟ وقد بلغني أن قد مُثِّلَ بأخي ، وذلك في قالت ، ولمَّ وقل مُثبر أن شاء الله ، وأتنه ، فنظرت الله ، وصَلَت عليه ، واسْتَوْجَعَتْ ، واسْتَغْفَرَتْ له ، ثم إليه ، وصَلَتْ عليه ، واسْتَوْجَعَتْ ، واسْتَغْفَرَتْ له ، ثم

أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْكَةٍ \_ فَدُفِنَ.

كيف دُفِن مُصْعَبُ بنُ عُميْر وشهداء أُحد:

وقُتِ لَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْر ، صاحبُ لواءِ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_، ومِنْ أَنْعَمِ فِتيانِ قريشٍ قبل الإسلام ، فكُفِّنَ في بُرْدَةٍ ، إِنْ غُطِّي رأسُه ، بَدَتْ رِجْلاه ، وإِن غُطِّي وَأَسُه ، بَدَتْ رِجْلاه ، وإِن غُطِّي رأسُه ، فقال النَّبِيُّ \_ عَلَوا بها رجْله ، واجْعَلُوا على رجْلِه الإذْخِرَ (۱).

وكان رسولُ اللهِ - عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ قَتْلَى أَكُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَخُدِ في ثوبٍ واحدٍ ، ثم يقول: أيُّهُمْ أكثر أَخْذاً للقرآنِ ، فإذا أُشِيرَ له إلى أَحَدٍ ، قَدَّمه في اللَّحْدِ ، وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاء يومَ القيامةِ ، وأَمَر بِدَفْنِهم بِدِمائهم ، ولم يُعَسَّلُوا.

إيشارُ النساء لرسول الله \_ عَلَيْهِ \_:

عاد المسلمون إلى المدينةِ ، فَمَرُّوا بامرأةٍ من بني دينار ، وقد أُصِيبَ زَوْجُها ، وأخوها ، وأبوها ، مع

<sup>(</sup>١) حشيش طيب الرائحة.

رسولِ اللهِ \_ عَلَيْ \_ ، فلمّا نُعُوْا لها ، قالت: فما فَعَلَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ . ؟ ، قالوا: خَيْراً يا أمّ فلانِ! هو بِحَمْدِ الله كما تُحِبِّينَ ، قالت: أرونيه ، حتى أنظرَ إليه ، قالت: فأشيرَ لها إليه ، حتى إذا رأته ، قالت: كُلُّ مصيبةٍ بعدك جَلَلُ .

خروجُ الرسول - عَلَيْ - والمسلمين في أثر العدوِ ، واستماتتهم في نصرة الرسول عَلَيْ :

وتلاومَ المشركون ، وقال بعضُهم لبعضٍ: لم تَصْنَعُوا شيئاً ، أُصِبْتُم بِشَوْكةِ القوم ، وحَدِّهم ، ثم تركتموهم ولم تبتروهم (٢) ، فأمر رسولُ الله \_ عَلَيْهُ \_ بطلب العدوِّ.

هذا ، والمسلمون مُثْخَنُونَ بالجِراحِ ، فلمّا كان الغَدُ من يومِ الأَحَد ، أذَّنَ مُؤذِّنُ رسولِ الله \_ ﷺ \_ في النَّاسِ بالخُروجِ في طَلَبِ العَدُوِّ ، وأَذِنَ أن لا يَخْرُجَنَّ معنا أحدٌ إلا أحدٌ حَضَر يومَنا بالأمسِ ، وما من المسلمين إلا جريحٌ

<sup>(</sup>١) جلل: أي هيّن يسير.

<sup>(</sup>٢) لم تبتروهم: لم تقطعوهم.

ثقيلٌ ، فخرجوا مع رسولِ الله \_ عَلَيْه لَ لَه يَتخلَّف منهم أحدٌ ، وانتَهَوا إلى حَمْراء الأسدِ ، وهي من المدينة على ثمانية أميال ، فأقام بها رسولُ الله \_ عَلَيْه \_ والمسلمون الإثنين والثّلاثاء والأربعاء ، ثم رَجَعُوا إلى المدينة .

وقد استُشْهِدَ من المسلمين يومَ أُحُدِ سبعون ، أَكْثَرُهُم من الأنصارِ ـ رضي الله عنهم ـ وقُتِلَ من المشركين اثنان وعشرون رَجُلًا.

### أحبُّ إلى النفس من النفس:

وفي سنة ثلاثٍ للهجرة طلبتْ عَضَلٌ والقارةُ نَفَراً من المسلمين ، لِيُعَلِّمُوهُم ، فبعثَ معهم رسولُ اللهِ \_ عَلَيْكِ وَ المسلمين ، لِيُعَلِّمُوهُم ، فبعث معهم رسولُ اللهِ \_ عَلَيْكِ وَ سَتَةً من أصحابه ، معهم عاصمُ بن ثابت ، وخبيبُ بن عديّ، وزيدُ بن الدثنة، فغدروا بالجماعةِ ، وقُتِل أكثرُهم .

وأخرجوا زيداً من الحَرَمِ لِيَقْتُلُوه ، واجتمع رَهْطُ من قريش ، فيهم أبو سفيانَ بنُ حربٍ ، فقال له أبو سُفيان: أنشدكَ الله يا زيد! أتحبُّ أنَّ محمداً عندنا الآنَ في مكانِكَ وأنَّكَ في أهلِكَ ، قال: والله ما أحبُّ أن محمداً الآن في

مكانه الذي هو فيه تُصِيبُه شوكةٌ تُؤْذِيه ، وأنِّي جالسٌ في أهلي ، قال أبو سفيان: ما رأيتُ من الناسِ أحداً يُحِبُّ أحداً كحبً أصحابِ محمدٍ محمداً ، ثم قُتِل .

وأمّا خبيب ، فلمّا جاؤوا به لِيَصْلِبُوهُ ، قال لهم: إنْ رأيتمُ أن تَدَعُوني حتى أركع ركعتين ، فافْعَلُوا ، قالوا: دُونك ، فارْكَعْ ، فركع ركعتين ، أتمّهُما وأحْسَنَهُما ، ثم أقبلَ على القوم فقال: أمّا واللهِ ، لولا أن تَظُنُّوا أنّي إنما طوّلتُ جَزَعاً من القتلِ لاستكثرتُ من الصّلاةِ ، وأنشد بيتين:

فلستُ أُبالي حينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً

على أيِّ شِقِّ كان في الله مَصرعي

وذلك في ذات الإله وإنْ يَشَأْ

يُبارِكُ على أَوْصالِ(١) شِلْوٍ(٢) مُمَزَّعِ(٣)

<sup>(</sup>١) أوصال: جمع وصل بفتح الواو ، كل عضو على حدة.

<sup>(</sup>٢) شلو بكسر الشين: العضو من أعضاء اللحم.

<sup>(</sup>٣) مزّع الشيء: فرّقه جِدّ تفريق.

بئر مَعُونة:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ نَفَراً مِنْ أَصْحابِه على طَلَبِ من عامر بن مالك لِيَدْعُوهُم إلى الإسلام، وكانوا سبعين رَجُلاً من خيارِ المسلمين، فساروا حتى نَزَلُوا بئر مَعُونة ، واجتمع عليهم قبائلُ من بني سُليم: عُصَيَّة ، ورعل ، وذَكُوان ، فغشوا القوم ، وأحاطوا بهم في ورعل ، وذكُوان ، فغشوا القوم ، وأحاطوا بهم في رحالهم ، فلمَّا رأوهم أَخَذُوا سُيوفَهُمْ ، ثم قاتلوا حتى قُتِلُ يومَ وَلَا عَن آخرهم ، إلَّا كعبَ بن زيد ، عاش حتى قُتِل يومَ الخَنْدَق شهيداً.

# كلمة تيل كانت سبباً لإسلام القاتل:

وفي هذه السَّرِيَّةِ قُتِل حَرَامُ بنُ ملْحان ، قَتَلَه جبارُ بن سلمى ، وكان سَبَبَ إسلامِه كلمةٌ قالها حَرَامٌ ، وهو يجودُ بِنَفْسِه ، يقولُ جبارٌ: إنَّ ممَّا دَعَاني إلى الإسلام أنِّي طَعَنْتُ رجلاً منهم يومئذٍ برمح بين كتفيه ، فنظرتُ إلى سِنِان الرُّمْحِ حين خرجَ من صَدْرِه ، فسمعتُه يقول: فزتُ وربِّ الكعبةِ! فقلتُ في نَفْسِي: ما فاز؟! ألستُ قد قَتَلْتُ الكعبةِ! فقلتُ في نَفْسِي: ما فاز؟! ألستُ قد قَتَلْتُ

الرَّجُلَ؟ ، حتى سألتُ بعد ذلك عن قولِه ، فقالوا: للشَّهادةِ ، فقلتُ: فاز لَعَمْرِ اللهِ؛ فكان سَبَباً لإسلامِه. إجلاءُ بني النَّضِير:

خَرَجَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - إلى بني النَّضِيرِ - وهُمْ قبيلةٌ عظيمةٌ من اليهودِ - يَسْتَعِينُهم في ديةِ قَتِيْلَيْنِ من بني عامر ، وكان بين بني النَّضِير وبني عامر عقدٌ وحِلْفٌ ، فَرَقُّوا في الكلام ، ووَعَدُوا بخيرٍ ، ولكنَّهم أَضْمَرُوا الغدر والاغتيال ، وكان رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - قاعِداً إلى جَنْبِ جدارٍ من بيوتهم ، فقال بعضُهم لبعض : إنَّكم لنْ تَجِدُوا الرجل على مثلِ حالِه هذه ، فَمَنْ رجلٌ يَعْلُو على هذا البيتِ ، فيُلْقي عليه صَخْرةً فَيُرِيْحنا منه؟ ، وكان رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - في نَفْرٍ من أصحابِه ، فيهم أبو بكر ، وعمر ، وعليّ . في نَفْرٍ من أصحابِه ، فيهم أبو بكر ، وعمر ، وعليّ .

وأتى رسولَ اللهِ عَلَيْةِ الخَبَرُ من السَّماءِ بما أراد القوم، فقام وخرج راجِعاً إلى المدينةِ، وأمرَ رسولُ اللهِ عَلَيْةِ بالتهيُّؤ لحربهم، والسَّيرِ إليهم، ثم سار بالنَّاسِ، حتى نَزَلَ بهم، وذلك في شَهْر ربيع الأوَّل، سنة أربع،

فحاصرهم سبَّ ليالٍ ، وَقَذَفَ اللهُ في قُلُوبِهم الرُّعْبَ ، وسألوا رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَن دِمائهم، ويكفَّ عن دِمائهم، على أنَّ لهم ما حملتِ الإبلُ من أموالهم إلا السّلاح، فقبلَ ، واحْتَمَلُوا من أموالهم ما استقلَّتْ بها الإبلُ.

وقسَّمَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - أموالَهم إلى المهاجِرينَ الأُوَّلينَ.

## غزوةُ ذاتِ الرِّقَاع:

وفي سنة أربع غزا رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ وَكَانُوا سَتَّةً حَتى نزلَ نَخْلًا ، وقد خَرَجُوا مع النَّبِيِّ \_ عَلَيْهِ \_ وكانُوا سَتَّةً بينهم بعيرٌ ، فنقبتْ أقدامُهم ، وسقطتْ أظْفَارُها ، فكانُوا يَلُفُّون على أَرْجُلِهِم الخِرَق ، فَسُمِّيتْ «غزوة ذات يَلُفُّون على أَرْجُلِهِم الخِرَق ، فَسُمِّيتْ «غزوة ذات الرِّقاع».

وتقاربَ النَّاسُ ، ولم يكنْ بينهم حَرْبُ ، وقد خافَ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ النَّاسُ بعضهم بعضاً ، حتى صلَّى رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ بالنَّاسِ صلاة الخَوْفِ .

\* \* \*

## غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب

وفي شَوَّال سنة خَمْسِ كانتْ غَزْوة الخَنْدقِ ، أو غزوة الأحزابِ ، وكانتْ معركة حاسِمة ومِحْنة ابْتُلي فيها المسلمون ابتلاءً لم يُبْتَلوا بمثله ، وفيها يقولُ الله تعالى: ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسَفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ الْقَلُوبُ الْحَنكِجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنْ هَنَالِكَ ٱبْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١٠]. المُؤمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١٠].

وكان سَبَبَها اليهودُ ، فقد خَرَجَ نَفَرٌ من بني النَّضِير ، ونَفَرٌ من بني النَّضِير ، ونَفَرٌ من بني وائِل ، فَقَدِمُوا على قريش مكَّة ، فَدَعوهم إلى حَرْبِ رسولِ الله \_ ﷺ \_ وكانُوا قد جَرَّبُوها ، واكْتَووا



بنارها. فصارُوا يتهيَّبونها ، ويَزْهَدُون فيها ، فزيَّنها لهم الوفدُ اليهوديُّ ، وهَوَّن أَمْرَها ، وقالوا: إنَّا سنكونُ مَعَكُم حتى نَسْتأْصِلَهُ ، فَسَرَّ ذلك قُريشاً ، ونَشِطُوا لما دَعُوهم إليه ، واجْتَمَعوا لذلك ، واتَّعَدُوا له ، ثم خَرَجَ الوفدُ ، فجاء غطفانَ ، فدعاها إلى ذلك ، وطاف في القبائلِ ، وعَرَضَ عليها مَشْرُوعَ غَزْوِ المدينة ، وموافقة قريش عليه.

واتَّفَقُوا على شُروطٍ ، وحَشَدَتُ (١) قريشٌ أربعةَ آلافٍ مقاتلٍ ، وغطفانُ ستَّةَ آلافِ مقاتلٍ ، فكانُوا عشرةَ آلافٍ ، وأُسْنِدتْ قيادةُ الجيش إلى أبي سفيان بن حَرْبِ .

### الحكمةُ ضالَّةُ المؤمن:

وقرَّر المسلمون التَّحصُّنَ في المدينة والدِّفاعَ عنها ، وكان جيشُ المسلمين لا يزيدُ عن ثلاثةِ آلافِ مقاتلِ.

هنالك أشار سلمانُ الفارسيُّ بِضَرْبِ الخندق على

<sup>(</sup>١) جمعت.

المدينة ، قال سلمانُ: يا رسولَ اللهِ إنَّا كنا بأرضِ فارسَ إذا تَخَوَّ فْنا الخيلَ ، خَنْدَقنْا علينا. وقبل رسولُ اللهِ عَيْلِيَّة - رَأْيَهُ ، فأمرَ بِحَفْرِ الخندق في الجانبِ المكشوفِ الذي يخافُ منه اقتحام (١) العَدُوِّ.

وقَسَّمَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ الخندقَ بين أصحابِه ، لكلِّ عشرةٍ منهم أربعينَ ذِراعاً.

### روح المساواة والمواساة بين المسلمين:

وعَمِلَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ في حَفْرِ الخَنْدَقِ ، تَرْغيباً للمسلمين في الأَجْرِ ، وعَمِلَ معه المسلمون فيه ، فذا بَرْ ني الأَجْرِ ، وعَمِلَ معه المسلمون فيه ، فَذَأَبُوا ، وكان البردُ شَدِيداً ، ولا يَجِدُون من القُوتِ إلا ما يسدُّ الرَّمقَ ، وقد لا يَجِدُونَهُ.

يقولُ أبو طلحة: شَكَوْنا إلى رسولِ اللهِ \_ ﷺ \_ اللهِ عن خَجَرٍ ، فَرَفَع اللهِ عن حَجَرٍ خَجَرٍ ، فَرَفَع رسولُ اللهِ \_ ﷺ \_ عن بَطْنِه عن حَجَرَيْنِ.

<sup>(</sup>١) هجوم.

<sup>(</sup>٢) استمرّ في الجدّ والتعب.

وكانُوا مَسْرُورِيْنَ، يَحْمَدُونَ اللهَ، ويَرْتَجِزُونَ، ولا يَشْكُون، ولا يَتعبون.

يقولُ أنسٌ - رضي الله عنه -: خَرَجَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - اللهِ اللهِ عنه الله عنه الله عنه ألى الخندقِ ، فإذا المهاجرون والأنصارُ يحفرونَ في غَداةٍ باردةٍ ، فلم يكن لهم عبيدٌ يَعْمَلُون ذلك لهم ، فلمّا رأى ما بهم من النّصَب والجوع ، قال :

"اللهم! إنَّ العيشَ عَيشُ الآخرة ، فاغْفِرْ للأنصارِ والمهاجرة».

فقالُوا مجيبين له:

نحنُ اللّذينَ بايَعُوا مُحَمَّدا على الجهادِ ما بَقِينا أبدا وعَرَضَ للمسلمين في بعضِ الخندقِ صَخْرةٌ عظيمةٌ شديدةٌ ، لا تأخذُ فيها المعاولُ ، فَشَكَوْا ذلك إلى رسول الله عليه وقال: منها رآها أَخَذَ المعولَ ، وقال: الله بالله ، وضَرَبَ ضربةً ، فكسَر ثُلْتُها ، وقال: الله أكبرُ ، أُعْطِيتُ مَفَاتيحَ الشّامِ ، والله إنّي لأُبْصِرُ قُصُورَها الحُمْرَ إن شاءَ الله ، ثم ضَرَبَ الثانية ، فقطع ثُلُثاً آخر ، المحمْرَ إن شاءَ الله أَ ، ثم ضَرَبَ الثانية ، فقطع ثُلُثاً آخر ،

فقال: اللهُ أكبرُ ، أُعْطِيتُ مَفَاتيحَ فارسَ ، واللهِ إنِّي لأُبْصِرُ قَصْرَ المدائنِ الأبيضَ ، ثم ضَرَبَ الثالثة ، فقال: باسم اللهِ ، فقطع بقية الحجرِ ، فقال: اللهُ أكبرُ ، أُعْطِيتُ مفاتيحَ اليَمنِ ، واللهِ ، إنِّي لأُبْصِرُ أبوابَ صنعاءَ من مكاني السَّاعة .

## المعجزاتُ النَّبويةُ في الغروة:

وظهرتِ المعجزاتُ على يَدِ الرسولِ - عَلَيْ فَإِذَا الْسُولِ - عَلَيْ الْمُسْلَمِينَ فَي بَعْضِ الْخَنْدَق كُدْيَةُ (١) ، دَعَا بِإِنَاءٍ مِن مَاءٍ ، فَتَفَلَ فيه ، ثم دَعَا بِمَا شَاءَ اللهُ أَن يَدْعُوَ بِإِنَاءٍ مِن مَاءٍ ، فَتَفَلَ فيه ، ثم دَعَا بِمَا شَاءَ اللهُ أَن يَدْعُو بِإِنَاءٍ مِن مَاءٍ ، فَانَهَالَتْ ، بِإِنَاءٍ مِن مَاءٍ ، فَانَهَالَتْ ، بِإِنَاءٍ مِن مَاءٍ ، فَانَهَالَتْ ، وَنَضَحَ ذَلِكُ المَاءَ على تلك الكُدْيةِ ، فَانَهَالَتْ ، وعَادتْ كَالْكَثِيبِ (٢).

وظهرتِ البركةُ في طَعامٍ قليلٍ ، فَشَبِعَ به عَدَدٌ كبيرٌ ، وَكَفَى الجيشَ كُلَّه.

<sup>(</sup>١) كدية: الأرض الصلبة الغليظة ، أو الصفاة العظيمة الشديدة.

<sup>(</sup>٢) الكثيب. التل من الرمل.

### إذْ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم:

وأقبلت قريشٌ وغَطَفانُ بتوابعهم ، فَنَزَلُوا أَمامَ اللهِ مَ اللهِ مَ عَلَيْهِ مَ اللهِ مَ عَلَيْهِ مَ اللهِ مَ عَشرةَ آلافٍ ، وخَرَجَ رسولُ اللهِ مَ عَلَيْهِ مَ والمسلمون في ثلاثةِ آلافٍ ، وبينه وبين قومِه الخَنْدَقُ.

وكان بين المسلمين وبين بني قُريْظَةَ عقدٌ وعَهدٌ ، فحملهم حُيئُ بنُ أَخْطب \_ سيِّد بني النَّضِير \_ على نَقْض العَهْدِ ، وقد فَعَلَ ذلك بَعْدَ امتناع وتَرَدُّدٍ ، وتَحَقَّقه رسولُ الله \_ عَيْلًا \_ فعظم عند ذلك البلاء ، واشتدَّ الخوف ، ونَجَمَ النِّفاق من بَعْضِ المنافقين ، وهمَّ رسولُ الله \_ عَيْلًا \_ بِعَقْدِ الصُّلْحِ بينه وبين غَطَفان على أن رسولُ الله \_ عَيْلًا \_ بِعَقْدِ الصُّلْحِ بينه وبين غَطَفان على أن يُعْطِيهم ثُلُثَ ثِمارِ المدينةِ ، رِفْقاً بالأنصارِ ، وتَخْفيفاً عنهم ، فقد استقلُوا بأكبرِ نَصيبِ من أَعْباءِ الحَرْبِ.

ثم عَدَلَ عن ذلكَ ، بعدما رأى من سَعْد بن مُعاذ وسَعْد بن عُبادة ، الثَّباتَ والاستقامةَ والصُّمودَ أمامَ العَدُوِّ ، والإِباءَ ، فقالَ: يا رسولُ اللهِ! قد كُنَّا نحنُ وهؤلاءِ على الشّركِ باللهِ ، وعِبادةِ الأوثانِ ، لا نَعْبُدُ اللهَ

ولا نَعْرِفُه ، وهُم لا يَطْعَمُون منها تمرةً إلا قرى (١) أو بَيْعاً ، أَفَحِينَ أَكْرَمَنا الله بالإسلام ، وهَدَانا له ، وأَعَزَّنَا بكَ وبه ، نُعْطِيهم أَمْوَالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة ، والله لا نُعْطِيهم إلا السيف ، حتى يَحْكُمَ الله بيننا وبينهم ، قال رسولُ الله \_ عَلَيْة \_: فأنتَ وذاكَ.

#### بين فارس الإسلام وفارس الجاهلية:

وأقام رسولُ اللهِ - ﷺ والمسلمون ، وعَدُوُهم مُحْاصِرُهم ، ولم يكنْ بينهم قتالٌ ، إلا أنَّ فوارسَ من قريشِ أقبلُوا تُسْرِعُ بهم خيلُهم ، حتى وَقَفُوا على الخَنْدَقِ ، فلما رأوه قالوا: واللهِ ، إنَّ هذه لمكيدةٌ ما كانتِ العربُ تكيدها! .

ثم تَيَمَّمُوا مَكَاناً ضَيِّقاً من الخَنْدَقِ ، فَضَرَبُوا خَيْلَهُم ، فَاقْتَحَمَتْ منه ، فجالتْ بهم في أرضِ المدينةِ ، ومنهم الفارسُ المشهورُ: عمرو بن عبد وُدٍّ ، الذي كان يُقَوَّمُ بألفِ فارس ، فلمَّا وَقَفَ قال: مَنْ يبارزُ؟ فبرزَ له عليُّ بنُ بألفِ فارس ، فلمَّا وَقَفَ قال: مَنْ يبارزُ؟ فبرزَ له عليُّ بنُ

<sup>(</sup>١) القِرى: الضيافة.

أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: يا عمرو! إنَّكَ كنتَ عاهدتَ اللهَ لا يَدْعُوكَ رجلٌ من قريشٍ إلى إحدى خلَّتَيْن ، إلا أَخَذْتَها منه.

قال: أُجَل.

قال له علي : فإنّي أدعوك إلى الله وإلى رسولِه وإلى الإسلام.

قال: لا حاجة لي بذلك.

قال: فإنِّي أَدْعُوكَ إلى النِّزالِ.

فقال له: لِمَ يا بن أخي! فوالله ِ ، ما أُحِبُّ أن أقتلك.

قال له عليٌّ رضي الله عنه: لكنِّي واللهِ أُحِبُّ أَن أَقْتُلَك.

فَحَمِي عَمْرُو عَنْدُ ذَلَكَ ، فَاقْتَحْمَ عَنْ فَرَسِه ، فَعَقَرَه ، وَضَرَبَ وَجْهَهُ ، ثم أُقبلَ على عليٍّ ، فتنازلا ، وتجاولا ، فقتله عليٌّ ـ رضى اللهُ عنه \_.

أمّ تحرِّض ابناً على القتال والشهادة:

تقولُ عائشةُ أمُّ المؤمنين \_ رضي الله عنها \_ وكانتْ مع ١٤٩

نسوة مسلمات في حِصْنِ بني حارثة ، وذلك قبل أن يُضرَّبَ عليهنَّ الحِجابُ .. مَرَّ سَعَدُ بنُ مُعاذ ، وعليه دِرْعُ يُضرَّبَ عليهنَّ الحِجابُ .. مَرَّ سَعَدُ بنُ مُعاذ ، وعليه دِرْعُ قصيرةٌ ، قد خرجتْ منها ذِراعُه كُلُّها ، وهو يَرْتَجِزُ ، فقالت له أمَّه: الْحَقْ ابني! فقد واللهِ تأخَّرتَ ، قالت عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ: فقلتُ لها: يا أمَّ سعد! واللهِ لوددتُ أنَّ ـ رضي الله عنها ـ: فقلتُ لها: يا أمَّ سعد! واللهِ لوددتُ أنَّ دِرْعَ سعدٍ كانتْ أسبعَ ممَّا هي ، وكان ما تخوَّ فته عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ فَرُمِيَ سعدُ بنُ معاذٍ بسَهْم ، فقطع منه الأحْحَل (١) ، ومات شهيداً في غزوة بني قُريْظة .

### وللهِ جنودُ السَّموات والأرض:

أحاطَ المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مِثْل الحِصْنِ من كتائبهم ، فَحَاصَرُوهم قريباً من شَهْر ، وأخذوا بكلِّ ناحيةٍ ، واشتدَّ البلاءُ ، وتجهَّر النَّفَاقُ ، واستأذنَ بعضُ النَّاسِ رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ في الذَّهابِ إلى المدينةِ ، وقالُوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَا فَرَاكُ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَا فِرَاكُ اللهِ \_ عَلَيْهُ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَا فِرَاكُ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَا فِرَاكُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَوْلُولُهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَوْلُولَا وَاللّهِ وَلَا لَا اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَوْلُولَا وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا لَوْلِهُ وَاللّهِ وَلْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) الأكحل. عرق في الذراع.

وبينما رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ وأصحابُه فيما وَصَفَ اللهُ من الخَوْفِ والشِّدَّةِ ، إذْ جاءه نُعْيمُ بنُ مسعودِ الغطفاني ، فقال: يا رسولَ الله! إنِّي قد أسلمتُ ، وإنَّ قومي لم يعْلَمُ وا باسلامي ، فَمُرْني بما شِئتَ ، فقال رسولُ الله - عَلَيْ الله عَلَيْ المَا الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَ

فَخَرَجَ نعيمُ بنُ مَسْعود ، فأتى بني قُريْظَة ، وتكلَّم معهم بكلام ، جَعَلَهم يشكُّون في صِحَّةِ مَوْقِفهم ، وولائِهم لقريش وغَطَفان ؛ الَّذينَ ليسوا من أهلِ البلدِ ، وعَدائهم للمهاجرين والأنصار الذين هُم أهلُ الدَّارِ ، وجيرانُهمُ الدَّائِمونُ ، وأشار عليهم بألاَّ يُقاتِلُوا مع قريشٍ وغَطَفان حتى يَأْخُذُوا منهم رُهُناً مِنْ أَشْرَافِهم ، يكونُوا بأيديهم ثِقةً لهم ، فقالُوا له : لقدْ أَشَرْتَ بالرَّأْي .

ثم خَرَجَ حتى أتى قُريشاً، فأظهرَ لهم إخلاصَهُ ونَصِيحَتَهُ ، وأَخْبَرَهُم بأنَّ اليهودَ قد نَدِمُوا على ما فَعَلُوا ، وسَيَطْلُبون منهم رِجالاً من أشرافِهم تَأْمِيناً لِلْعهدِ ،

وسَيُسْلِمُونَهُم إلى النَّبِيِّ - عَلَيْ وأَصْحابِه ، فَيَضْرِبُونَ أَعناقَهُم ، ثم خَرَجَ إلى غَطَفَانَ ، وقال لهم مثلَ ما قالَ لقريشٍ ، فكان كِلا الفريقين على حَذَرٍ ، وتَوَغَرَتْ صُدُورُهُمْ على اليهودِ ، ودَبَّتِ الفُرْقَةُ بين الأحزابِ ، وتَوَجَّسَ كُلُّ منهم خِيفةً مِنْ صَاحِبه.

ولما طَلَبَ أبو سُفيانَ ورُؤوسُ غَطَفانَ معركةً حاسمةً بينهم وبين المسلمين ، تكاسَلَ اليهودُ ، وطَلَبُوا منهم رُهُناً من رِجالهم ، فَتحَقَّقَ لقريشٍ وغَطَفانَ صِدْقُ ما حَدَّثَهُمْ به نُعيمُ بنُ مسعود ، وامْتَنَعُوا عن تحقيقِ طَلَبِهم ، وتَحَقَّقَ لليهودِ صِدْقُ حَدِيثهِ كذلك ، وهكذا تَخَاذَلَ بَعْضُهم عن بَعْضٍ ، وتَمَزَّقَ الشَّمْلُ ، وتَفَرَّقَتِ الكلمةُ .

وكان من صُنْع اللهِ لِنَبِيّه أَن بَعَثَ اللهُ على الأحزابِ الرِّيحَ في ليالٍ شاتيةٍ باردةٍ شَديدةِ البرد، فَجَعَلتْ تَقْلِبُ قُدُورَهُم ، وتَطْرَحُ أَبنيتَه م ، وقام أبو سُفيانَ فقالَ: يا مَعْشَرَ قريشٍ! إِنَّكُم واللهِ ما أَصْبَحْتُم بدارِ مقامٍ ، لقد

هَلَكَ الكُراعُ والخُفُّ (١) ، وأَخْلَفَتْنَا بنو قُرَيْظَة ، وبَلَغَنا عنهم الذي نَكْرَهُ ، ولَقِينا من شِدَّة الرِّيحِ ما تَرَوْنَ ، وما تَطْمَئِنُّ لنا قِدْرٌ ، ولا تقومُ لنا نارٌ ، ولا يستمسكُ لنا بناءٌ ، فارْتَحِلُوا ، فإنِّي مُرْتَحِلٌ.

وقامَ أبو سُفيانَ إلى جَمَلِه وهو مَعْقُولٌ ، فجلسَ عليه ثم ضَرَبَهُ ، فما أطلق عقالَه إلا وهو قائِمٌ.

وسمعتْ غَطَفانُ بما فَعَلَتْ قريشٌ ، فانْشَمَرُوا (٢) راجِعين إلى بلادِهم ، ورسولُ اللهِ \_ عَلَيْهٌ \_ قائمٌ يُصلِّي ، وأخبره حذيفة بنُ اليَمَانِ ، الذي أرسله رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهٌ \_ عَيْناً إلى الأحزابِ ، يَنْظُرُ له ما فَعَلَ القومُ ، ثم يَرْجِعُ ، فَاخْبَرَهُ بما رأى ، فلمَّا أصبَحَ انصرفَ عن الْخَنْدَقِ راجِعاً إلى المدينةِ ، وانصرفَ المسلمون، ووَضَعُوا السِّلاحَ ، وصَدَقَ اللهُ العظيمُ:

<sup>(</sup>۱) الخفّ: للبعير والنعام ، كالحافر لغيرهما ، والمراد هنا ذو الخف من الحيوان.

<sup>(</sup>۲) انهزموا وانفضوا.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٩].

وصدقَ تَبَارِكَ وتعالى: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَّ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ إِنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وقد وَضَعَتِ الحربُ أَوْزَارَها ، فلم تَرْجِعْ قريشٌ بعدها إلى حَرْبِ المسلمين ، وقالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا لهِ ... المسلمين ، وقالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا لهِ ... الن تَغْزُوكُم قريشٌ بعدَ عامِكم هذا ، ولكِنَّكُم تَغْزُونَهم ». واسْتُشْهِدَ من المسلمين يومَ الخَنْدَقِ سبعةٌ ، على أكثر تقدير ، وقُتِل من المشركينَ أربعةٌ .

\* \* \*

## غزوةبني قريظة

### نَقْضُ بني قُرَيْظَة العهد:

كان رسولُ اللهِ - ﷺ - لمَّا قَدِمَ المدينة ، كَتَبَ كِتاباً بين المهاجرين والأنصارِ ، وَادَعَ فيه يهودَ وعاهَدَهُمْ ، وأقَرَّهُمْ على دِينهم وأموالهم ، وشرَطَ لهم ، واشترَطَ عليهم ، وجاء فيه: «أنَّ بَيْنَهم النَّصْرَ على ما حارَبَ أهل هذه الصَّحيفة ، وأنَّ بينهم النَّصْحَ والنَّصِيحة والبِرَّ دُونَ الإِثْم ، وأنَّ بينهم النَّصْرَ على مَنْ دَهَم يشربَ».

ولكنَّ حُيَيَّ بنَ أَخْطَبَ اليهوديَّ ـ سيِّدَ بني النَّضِير ـ نَجَحَ في حَمْلِ بني قُريْظَة على نَقْضِ العَهْدِ ، ومُمالأةِ قُريْشٍ ، بَعْدَما قال سَيِّدُهُم كَعْبُ بنُ أسدِ القُرَظِيُّ: لَمْ أرَ مِنْ محمدٍ إلاَّ صِدْقاً ووفاءً ، ونَقَضَ كعبُ بنُ أسدٍ عَهْدَه ،

وبَرِىء ممّا كان بينه وبين رَسُولِ الله \_ عَلَيْ \_ ولما انتهى إلى رسولِ الله \_ عَلَيْهُ \_ خَبَرُ نَقْضِهم للعهد ، بَعَثَ سعدَ بنَ مُعاذ \_ رضي الله عنه \_ سيِّدَ الأوس \_ وهُم حُلفاءُ بني قُريْظَة \_ وسَعْدَ بنَ عُبادة \_ سيِّد الخَزْرَج في رجالٍ من الأنصار ، ليتحقَّقوا الخبر ، فَوَجَدُوهم على شَرِّ ممّا بَلغَهُم عنهم ، ونالُوا من رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ وقالوا: مَنْ رسولُ الله ؟ لا عَهْدَ بيننا وبين مُحَمَّدٍ ولا عَقْدَ .

وَبَدَؤُوا في الاستعدادِ لِلْهُجُومِ على المسلمين ، وكان وهَكذا حَاوَلُوا طَعْنَ جَيْشِ المسلمينَ من الخَلْفِ ، وكان ذلك أشد وأنْكى من الهجومِ السَّافِرِ والحَربِ في الميدانِ ، وذلك قولُه تعالى:

﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٠]. واشتدَّ ذلك على المسلمينَ.

المسيرُ إلى بني قُرَيْظَة:

فلمَّا انْصَرَفَ رسولُ اللهِ عَلَيْةِ والمسلمون مِنَ اللهِ مَا انْصَرَفَ رسولُ اللهِ عَلَيْةِ والمسلمون مِنَ

الخَنْدَقِ ، راجِعين إلى المدينةِ ، ووَضَعُوا السِّلاجَ ، أتى جبريلُ وقال: أوقد وَضَعْتَ السِّلاحَ يا رسولَ اللهِ! قال: نعم ، فقال جبرئيلُ: فَمَا وَضَعَتِ الملائكةُ السِّلاحَ بَعْدُ ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يأمرُكَ بالمسيرِ إلى بني قُريْظَة ، فإنِّي عامِدٌ إليهم ، فَمُزَلْزِلٌ بهم ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ مُؤَذِّناً فَأَذَنَ في النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كان سامعاً مُطِيعاً فلا يُصَلِّينَ العصرَ إلاَ في بنى قُريْظَة .

ونَـزَلَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ ببني قُريْظَة ، فحاصَرَهُم خَمْساً وعشرين ليلةً ، حتى جهدَهُمُ الحِصارُ ، وقَذَفَ اللهُ في قُلُوبِهم الرُّعْبَ.

## أتى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم:

ونَزَلَ بنو قُرَيْظَة على حُكْمِ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْ \_ فَشَفَعَتْ لهمُ الأوسُ ، وكانوا مواليهم دون الخَزْرَج ، فقال رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ : أَلاَ تَرْضَوْنَ يا معشرَ الأوْسِ أَن يَحْكُمَ فيهم رَجُلٌ منكم؟ قالُوا: بلى ، قال رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ : فذاكَ إلى سَعْدِ بن مُعاذ ، فأرسلَ إليه ، فلمّا جاءَ إليه ، فذاكَ إلى سَعْدِ بن مُعاذ ، فأرسلَ إليه ، فلمّا جاءَ إليه ،

قال له بنو قبيلته: يا أبا عمرو! أَحْسِنْ في مَوَالِيكَ، فإنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ مَوَالِيكَ، فإنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ الل

وقد وَافَقَ ذلك قانونَ الحربِ في شريعةِ بني إسرائيل ، ووافَقَ ما جاءَ في التَّوراةِ ، ونُفِّذَ في بني قُرَيْظَة حُكْمُ سَعْدِ بنِ مُعاذ ، وأَمِنَ المسلمون من الطَّعْنِ من الخَلْفِ ، ومن نَشْر الفوضى في الدَّاخِل.

وقتلَتِ الخَزْرَجُ سلامَ بنَ أبي الحقيق ، وكانَ ممَّنْ حَزَّبَ الأحزابَ ، وكانتِ الأوسُ قد قَتَلَتْ من قَبْلُ كعبَ بن الأشروفِ ، وكانتِ الأوسُ قد قَتَلَتْ من قَبْلُ كعبَ بن الأشروفِ ، وكان مُقَدَّماً في عَداوته لرسولِ اللهِ عَلَيْهُ والتَّحريضِ عليه ، فنجا المسلمون من الرُّؤُوسِ التي كانَتْ تَكِيدُ ضِدَّ الإسلام والمسلمين ، وتقودُ الحَركات ضِدَّهُمْ ، واستراح المسلمونَ .

### العفو عمَّن ظلم وعطاء من حُرم:

فقال: أَطْلِقُوا ثُمامةً ، فَأَطْلَقُوهُ.

بَعَثَ رسولُ اللهِ \_ عَيْكِ \_ خيلاً قِبَلَ نَجْدٍ ، فجاءتُ بثمامة بن أثالٍ سيِّد بني حَنيِفة ، فَرُبِطَ إلى ساريةٍ من سَوَاري المسجدِ.

ومَرَّ به رسولُ اللهِ \_ رَبِيْكِ وقالَ: ما عندكَ يا ثُمامةُ؟ قال: يا محمد! إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دم ، وإن تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكر ، وإن كنتَ تريدُ المالَ ، فاسألْ تُعْطَ منه ما شِئْتَ ، فتركه ، ثم مَرَّ به مرةً أخرى ، وقال له مثل

ذلك ، فردَّ عليه كما ردَّ عليه أولاً ، ثم مَرَّ به مرّة ثالثةً

وذَهَبَ ثُمامة إلى نَخْلِ قَرِيبٍ من المسجدِ، فاغْتَسَلَ، ثم جاءه فأسلمَ، وقال: واللهِ ما كانَ على وَجْهِ الأرضِ وَجْهٌ أَبْغَض إليَّ من وَجْهِك، فقد أصبح وَجْهُك أحبَّ الوجوه إليَّ، واللهِ ما كانَ على وَجْهِ الأرضِ دِينٌ أَبْغَضَ إليَّ من دِينك ، فقد أصبحَ دِينُك أحبَّ الأديانِ إليَّ من دِينك ، فقد أصبحَ دِيننك أحبَّ الأديانِ إليَّ من دِينك ، فقد أصبحَ دِيننك أحبَّ الأديانِ إليَّ ، وإنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْني وأنا أريدُ العُمْرة ، فَبَشَرُه فَبَشَرُه اليَّ ، وإنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْني وأنا أريدُ العُمْرة ، فَبَشَرُه

رسولُ اللهِ \_ عَلَيْكُ لَهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ.

فلمَّا قدم ثُمامةُ على قريشٍ ، قالوا: صَبَوْتَ (١) يا ثُمامةُ! قال: لا واللهِ ، ولكنِّي أسلمتُ مع محمد عَلَيْهِ لِهِ لا واللهِ ، ما يأتيكم من اليمامةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ ، حتى يأذنَ فيها رسولُ اللهِ ـ عَلَيْهُ ـ وكانت اليمامةُ ريفَ (٢) مكَّةَ.

فانصرف إلى بلاده ، وَمَنَعَ الحَمْلَ إلى مكَّة ، حتى جُهِدَتْ (٣) قريشٌ ، وكَتَبُوا إلى رسولِ اللهِ \_ ﷺ \_ يَسْأَلُونَه بأرحامِهِمْ ، أن يَكْتُبُ إلى ثُمامة يُخلي إليهم حَمْلَ الطَّعام ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ \_.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: خرجت من دينك.

<sup>(</sup>٢) ريف: الأرض الخصبة التي يأتي منها الطعام.

<sup>(</sup>٣) جهدت بالبناء للمفعول: هزلت وضعفت.

# صلح الحديبية

Jan Horas

### رُؤْيا رسولِ الله عَلَيْ وتهينو المسلمين لدخول مكة:

كان رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْ اللهِ \_ عَدْ رأى في المنام ، أنه دَخَلَ مكَّة ، وطاف بالبيتِ ، فَأَخْبَرَ أصحابَهُ بذلك وهُو بالمدينة ، فاسْتَبْشَرُوا به ، وفَرِحُوا فَرَحاً عَظِيماً ، وقد طالَ عَهْدُهُم بمكَّة ، والكعبةِ ، وتاقَتْ نَفُوسُهم إلى الطَّوافِ حَوْلَها .

وكان المهاجرون أشدَّهم حَنِيناً إلى مكَّة ، فقد وُلِدوا ونَشَوُوا فيها ، وأَحَبُّوها حُبّاً شَدِيداً ، وقد حِيْلَ بينهم وبينها ، فلمَّا أَخْبَرَهُمْ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْلِهُ \_ بذلك ، تهيَّؤوا للخُروج مع رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْلِهُ \_ لم يَتَخَلَّفْ منهم إلا نادرٌ.

### إلى مكَّة بعد عَهْدٍ طويل:

خَرَجَ رسولُ الله \_ عَلَيْ \_ من المدينةِ في ذِي القَعْدَة سنة ستِ ، مُعْتَمِراً \_ لا يُرِيدُ حَرْباً \_ إلى الحُدَيْبيةِ ، ومَعَهُ ألف وخمسمئة ، وساق معه الهدي ، وأَحْرَمَ بالعُمْرة (١) ، ليَعْلَمَ النَّاسُ أنَّه إنَّما خَرَجَ زائِراً للبيتِ ، مُعَظَماً له.

وبَعَثَ بين يديه عَيْناً له ، يُخْبِرُه عن قُريشٍ ، حتَّى إذا كانَ قَريباً من «عسْفَانَ» (٢) أتاه عَيْنه ، فقالَ: إنِّي تركتُ كعبَ بن لؤيِّ قد جَمَعُوا لكَ جُمُوعاً ، وهُم مُقاتِلُوكَ ، وصادُّوكَ عن البيتِ ، وسار النَّبيُّ - عَلَى نزلَ بأقصى الحُدَيْبيةِ ، على ماءِ قليلٍ ، وشَكُوْا إلى رَسُولِ اللهِ - عَلَيْهِ العَلِيْةِ - العطش ، فانْتَزَعَ سَهْماً من كِنانَتِهِ ، ثم أَمَرَهُم أن يَجْعَلُوهُ فيه ، فما زالَ يَجِيشُ لهم بالرِّيِّ حتى صَدَرُوا (٣) عنه .

<sup>(</sup>۱) العمرة: لغة الزيارة ، وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خاصة وشروط مخصوصة ، وما يقوم به المعتمر من الأعمال هو الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق ، والتقصير.

<sup>(</sup>٢) موضع بين جحفة ومكة.

<sup>(</sup>٣) أي: رجعوا عنه وهم رواة.

وفَزِعَتْ قريشٌ لنزولِ رَسُولِ اللهِ ـ عَلَيهم، فَدَعا فأحبٌ أَن يبعث إليهم رَجُلاً من أَصْحَابِه، فَدَعا رسولُ اللهِ \_ عَيْلِيَّهُ ـ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ ، فَأَرْسَلَهُ إلى قريش، وقال: أَخْبِرْهُمْ أَنَّا لَم نَأْتِ لقتالٍ ، وإِنَّما جِئْنا عُمَّاراً ، وادْعُهُمْ إلى الإسلامِ ، وأَمَرَهُ أَن يأتي رِجالاً بمكَّة مؤمنينَ وادْعُهُمْ إلى الإسلامِ ، وأَمَرَهُ أَن يأتي رِجالاً بمكَّة مؤمنينَ ونساءً مُؤْمِنات ، فيدخلَ عليهم ، ويُبَشِّرهُم بالفَتْحِ ، ويُخبِرهُم أَنَّ الله عزَّ وجَلَّ مُظْهِرٌ دِينَهُ بمكَّة ، حتَّى ويُخبِرهُم فيها بالإيمانِ .

وانْطَلَقَ عثمانُ حتى جاءَ مكَّةَ ، وأتى أبا سُفيانَ ، وعُظَماءَ قريش ، وبَلَّغَهُم عن رسولِ اللهِ \_ ﷺ ما أَرْسَلَهُ به.

قالوا لعثمانَ حين فَرَغَ من رسالةِ رسولِ اللهِ عَلَيْةِ - اللهِ مَا نَا اللهِ عَلَيْةِ مَا رَسُالةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ مَا كُنتُ لأَفْعَلُ حتى يطوفُ به رسولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

## بَيْعةُ الرِّضوان:

بَلَغَ رسولَ اللهِ \_ ﷺ \_ أنَّ عُثمانَ قد قُتِل ، فَدَعا إلى

البيعة ، فثار المسلمون إلى رسولِ الله - عَلَيْلُه - وهو تَحْتَ الشَّجرة ، فَبَايَعُوه أن لا يفرُّوا ، وأَخَذَ رسولُ الله - عَلَيْه - عَلَيْه - عَلَيْه الشَّعب بيعة الرِّضوانِ بيدِ نَفْسِه ، وقال: هذه من عُثمانَ ، فكانت بيعة الرِّضوانِ تَحْتَ شجرة سَمُرة في الحُديبية ، التي أنزلَ الله عنها:

﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨].

واختلفت أربعة رُسُلِ بين قريش وبين رسولِ الله عَلَيْ يقولُ لكل واحدٍ: رسولِ الله عَلَيْ يقولُ لكل واحدٍ: إنّا لم نَجِيء لقتالِ أَحَدٍ ، ولكنّا جِئْنا مُعْتمِرين ، وقريشٌ على عنادِها وإبائِها.

ومِنْ هؤلاء الرُّسُلِ عروةُ بن مسعود الثَّقفي ، ورَجَع إلى أصحابِه وقال: أيْ قوم! واللهِ ، لقد وفدتُ على الملوكِ: على كسرى وقيصر والنَّجاشيِّ ، واللهِ ما رأيتُ مَلِكاً يُعَظِّمُه أصحابُه ما يُعَظِّمُ أصحابُ محمدٍ مُحَمداً ، ووصَفَ لهمْ ما رآهُ.

## معاهدةٌ وصُلْحٌ ، وحكمةٌ وحِلْم:

ثم بَعَثَتْ قريشٌ سهيلَ بنَ عمرو ، فلمَّا رآه رسولُ اللهِ \_ عَيْلِيَّ \_ مُقْبِلاً قال: أرادَ القومُ الصُّلْحَ حين بَعَثُوا هذا الرَّجُلَ ، وقال: اكتبْ بيننا وبينكم كِتاباً.

فدعا الكاتبَ ـ وهو عليُّ بنُ أبي طالبٍ ـ (رضي الله عنه) فقال: اكتب: «بسم اللهِ الرحمن الرحيم»، فقال سهيلٌ: أمَّا الرحمن، فواللهِ ما نَدْري ما هو، ولكن اكتب «باسمك اللهم» كما كنتَ تكتبُ ، فقال المسلمون: واللهِ لا نكتبها إلاَّ «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال النبيُّ ـ: اكتب: «باسمك اللهم!».

ثم قال: اكتب «هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسولُ اللهِ».

فقال سهيلٌ: واللهِ لو كُنَّا نعلمُ أنك رسولُ اللهِ، ١٦٥ ما صَدَدْناكَ (١) عن البيت، ولا قاتَلْنَاكَ ، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله.

فقال النَّبِيُّ \_ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ \_ عَلَيْهِ رسولُ الله ، على أن تخلوا بيننا وبين البيتِ ، فنطوف به .

فقال سهيل": والله لا تَتَحَدَّثُ العربُ أنَّا أُخِذْنا ضَغْطةً ، ولكن ذلك من العام المقبلِ ، فكتبَ.

قال سهيلٌ: على أن لا يأتيكَ منَّا رجلٌ ، وإن كانَ على دِينك رَدَدْتَه إلينا ، فقال المسلمون: سُبحان الله! كيف يُرَدُّ إلى المشركين وقد جاء مُسْلِماً؟!

وبينا هم كذلك إذْ جاء أبو جَنْدل بن سُهَيْل ،

<sup>(</sup>١) ما منعناك.

يَرْسُفُ (١) في قُيودِه ، قد خَرَجَ من أسفلِ مكّة ، حتى رَمَى بنفسِه بين ظُهُورِ المسلمين.

قال سهيلٌ: هذا يا محمدُ أوَّلُ ما أُقاضِيكَ عليه على أن تَرُدَّهُ.

قال النَّبِيُّ - عَلَيْكُ -: إِنَّا لَم نَقْضِ الكتابَ بَعْدُ.

قال: فوالله إذاً لا أُقاضِيكَ على شيءٍ أبداً ، قال النَّبيُّ \_\_. عَلَيْهِ \_\_: فأجزهُ لي .

قال: ما أنا بمجيزه لك.

قال: بلى ، فافْعَلْ.

قال: ما أنا بفاعل.

قال أبو جَنْدلٍ: يا مَعْشَرَ المسلمين! أُردُّ إلى المشركين ، وقد جِئْتُ مُسْلِماً ، أَلاَ تَرَوْنَ ما لَقِيتُ \_ وكان عُذَبَ في اللهِ عَذَاباً شَدِيداً \_ ورَدَّه رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_.

وقد اصطلح الفريقان على وَضْع الْحَرْبِ عَنِ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) يرسف: جاء يتحامل برجليه مع القيود.

عَشْرَ سنين ، يأمَنُ فيهنَّ النَّاسُ ، ويكفُّ بعضُهم عن بَعْضٍ ، وعلى أنَّه مَنْ أتى مُحَمداً - عَيَّكِ من قريشٍ بغير إذنِ وَليِّه ، رَدَّه عليهم ، ومَنْ جاء قريشاً ممَّن مع محمدٍ - عَيَّكِ ولم يَرُدَّه عليه ، وأنه مَنْ أحبَّ أن يَدْخُلَ في عقدِ محمدٍ - عَيَّكِ وعَهْدِه ، دَخَلَ فيه ، ومَنْ أحبَّ أن يَدْخُلَ في يَدْخُلَ في عَقْدِ محمدٍ - عَيَّكِ وعَهْدِه ، دَخَلَ فيه ، ومَنْ أحبَّ أن يَدْخُلَ في عَقْدِ قريشٍ وعَهْدِه ، دَخَلَ فيه ، ومَنْ أحبَّ أن يَدْخُلَ في عَقْدِ قريشٍ وعَهْدِه م دَخَلَ فيه .

## بَلاءُ المسلمين في الصُّلْح ، والعودةُ إلى مكة:

فلمَّا رأى المسلمون ما رَأَوْهُ مِنَ الصُّلْحِ والرُّجُوعِ ، وما تَحَمَّل عليه رسولُ اللهِ - عَلَيْ - في نَفْسِه ، دَخَل على النَّاسِ من ذلكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، حتى كادُوا يهلكون ، ووَقَعَ ذلك من نُفُوسهم كُلَّ مَوْقع (١) ، حتى جاءَ عُمَرُ بن الخطَّاب إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقال: ألمْ يَكُنْ رسولُ اللهِ - عَلَيْ مَوْقَعُ أَنَا أَنَّا سنأتي البيتَ ونطوفُ به؟ ، قال: بلى . فأخبركَ أَنَّكَ تأتيه العام؟ ، قال: لا ، قال: فإنَّكَ آتيه ومُطَوِّفٌ به .

<sup>(</sup>١) يعني: أثر فيهم تأثيراً كبيراً. و ومعم يروس

فلمّا فَرَغَ رسولُ اللهِ - عَلَيْ من الصَّلْحِ ، قام إلى هَدْيِه ، فَنَحَره ، ثم جَلَسَ ، فَحَلَقَ رأسَه ، وعَظُمَ ذلك على المسلمين ، لأَنَّهُمْ خَرَجُوا وهُمْ لا يَشُكُونَ في دُخُولِ مكّة والعُمْرَة ، ولكنْ لما رأوا رسولَ اللهِ - عَلَيْ \_ قد نَحَر ، وحَلَقَ ، تَواثَبُوا يَنْحَرُون ، ويَحْلِقُونَ .

## صُلْحٌ مهين أو فَتْحٌ مبين:

ثم رَجَعَ إلى المدينةِ ، وفي مَرْجِعه أنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكُ فَتَحَا مُبِينًا ﴿ إِنَّا فَتَحَا مُبِينًا ﴿ إِنَّا فَتَحَا مُبِينًا ﴿ إِنَّا فَتَحَا مُبِينًا ﴿ إِنَّا فَتَحَا مُبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح: ١-٣].

قال عمرُ \_ رضي الله عنه \_: أَو فَتْ حُ هـ و يَا رسولَ اللهِ؟! قال: نعم!.

### عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم:

ولمَّا رَجَعَ إلى المدينةِ ، جاءه رجلٌ من قريشٍ ، اسْمُه أبو بصير عتبةُ بنُ أسيد ، فأرسلوا في طلبه رَجُلَيْن ،

وقالوا: العهدُ الذي جَعَلْتَ لنا ، فَدَفَعَه إلى الرَّجُلَيْن ، فَخَرِجا به ، فخرجَ هارِباً منهم ، حتَّى أتى سِيْفَ (١) البحرِ ، وتَفَلَّتَ منهم أبو جَنْدَل بن سُهَيْل ، فلحق بأبي بَصِير ، فلا يخرجُ من قريش رجلٌ قد أَسْلَمَ ، إلاَّ لَحِقَ بأبي بَصِير ، فلا يخرجُ من قريش رجلٌ قد أَسْلَمَ ، إلاَّ لَحِقَ بأبي بَصِير ، حتى اجتمعتْ منهم عِصابةٌ ، لا يَسْمَعُون بغير لقريش خَرَجَتْ إلى الشَّامِ إلا اعْتَرَضُوا لها ، فَتَلُوهُمْ ، وأَخَذُوا أموالَهم ، فأرسلتْ قريشٌ إلى النَّبِيِّ - يُناشِدُه الله والرَّحِمَ لما أرسلَ إليهم ، فَمَنْ ألى منهم فهو آمِنٌ .

ودَلَّتِ الحَوادثُ الأخيرةُ على أنَّ صُلْحَ الحُديبيةِ الذي تنازلَ فيه رسولُ اللهِ - عَلَيْهٍ - لِقَبولِ كُلِّ ما ألحَّتْ عليه قريشٌ ، ورَأُوا فيه انْتِصاراً لهم ومَكْسباً (٢) ، وتَحَمَّله المسلمون في قوة إيمانِهم وشِدَّة طاعَتِهم للرَّسولِ - عَلَيْهِ - كان فَتْحَ بابٍ جديدٍ لانتصارِ الإسلامِ وانْتِشارِه في جَزيرةِ

<sup>(</sup>١) سيف البحر: ساحله.

<sup>(</sup>٢) مصلحة ومنفعة.

العَرَبِ بسرعةٍ لم تُسْبَقْ ، وكانَ باباً إلى فَتْح مكَّةَ ، ودَعْوةَ مُلُوكِ العالم كقيصر وكسرى ومُقَوْقِس وأمراءِ العرب ، وصَدَقَ اللهُ العظيم:

﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُمُ هُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: شَيْعًا وَهُو شَرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

#### إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص:

وكانَ صُلْحُ الحُديبيةِ فَتْحاً لِلْقُلُوبِ، فَدَخَلَ في الإسلام خالدُ بنُ الوليد؛ الذي كانَ قائِدَ الفُرْسانِ لقريس ، وبَطَلَ معارك عظيمةٍ ، وقد سَمَّاه رسولُ اللهِ على الله بَلاءً رسولُ اللهِ على في الله بَلاءً حَسَناً ، وفُتِحَ على يَدِه الشَّامُ ، ودَخَل عمرو بنُ العاصِ أحدُ كبارِ القادةِ والأمراء ، وفاتحُ مِصْرَ من بَعْدُ ، وقد قدرما المدينة بعد صُلْحِ الحُديبية ، فأسْلَما ، وحَسُنَ إسلامُهُما .

وأتاحَ هَذا الصُّلْحُ فُرْصةَ الاخْتِلاطِ بين المسلمينَ

والمشركينَ ، فاطَّلعَ المشركونَ على مَحَاسِنِ الإسلام وعلى أَخْلاقِ المسلمين ، فَلَمْ يَمْضِ على هذا الصُّلْحِ عامٌ كاملٌ حتى دَخَلَ في الإسلام خَلْقٌ كَثِيرٌ.

\* \* \*

## دعوةُ المُلوك والأمراء إلى الإسلام

#### دَعُوةٌ وحِكْمة:

ولمّا تمّ الصُّلْحُ ، وهَدَأْتِ الأَحْوالُ ، كَتَبَ رسولُ الله عَلَيْ لَا عُتُبًا إلى مُلُوكِ العالمِ وأُمراءِ العربِ ، يَدْعُوهم فيها إلى الإسلامِ ، وإلى سَبِيلِ رَبّه بالحِكْمة والموعِظَةِ الحَسنةِ ، واهْتَمّ اهْتِماماً كبيراً ، فاخْتارَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُم رَسُولًا يَلِيقُ به ، وقيل له: إنّهم لا يَقْبَلُونَ كِتاباً إلا بخاتمٍ ، فَصَاغ رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - خاتماً حلقتُه فِضّةٌ ، ونَقَشَ فيه: «محمدٌ رسولُ اللهِ اللهِ .

## تَسْلِيم هِرَقْل للإسلام وامْتِناعه عنه:

ومِنْ هَؤُلاء الملوكِ الإمبراطورُ الرُّومِيُّ «هِرَقْلُ»، وإمبراطورُ الرُّومِيُّ «هِرَقْلُ»، وإمبراطورُ فارسَ كِسْرى أبرويز، والنَّجاشِيُّ مَلِكُ

الحبشة ، والمقَوْقِسُ مَلِكُ مِصْرَ.

فأمّا هِرَقْلُ والنّجاشِيُّ والمُقَوْقِسُ ، فَتَأَدَّبُوا ، ورَقُوا في جَوابِهِم ، وقد أرادَ هِرَقْلُ أن يَتَثَبّتَ في أَمْرِ النّبِيِّ - عَيَّنْ يَسْتخبرُه في شَأْنِه ، وصادَفَ النّبِيِّ - عَيَّنْ يَسْتخبرُه في شَأْنِه ، وصادَفَ ذلك وُجُودَ أبي سُفْيان في غَزَّة ، فَأَحْضِر إليه - وقد جاء في تجارةٍ - وكانتِ اسْتِفْساراتُه اسْتِفْساراتِ عاقِلٍ في تجارةٍ - وكانتِ اسْتِفْساراتُه اسْتِفْساراتِ عاقِلٍ مُحَرِّبٍ ، خَبِيرٍ بتاريخِ الدِّياناتِ ، وخَصَائِص الأنبياء وصيرهم ، وشأنِ الأمم معهم ، وسُنّة اللهِ في أمْرِهم ، وصَدَقه أبو سفيان ، شأنَ العرب الأوّلين ، حَياءً من أن وصَدَقه أبو سفيان ، شأنَ العرب الأوّلين ، حَياءً من أن

فلمَّا سَمِعَ هِرَقْلُ كُلَّ ذلك ، أَيْقَنَ أَنه نَبِيُّ اللهِ ، وقال: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّا ، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قدميَّ هاتين ، وقد كنتُ أعلمُ أَنَّه خارِجٌ ، ولم أكنْ أظنُّ أنه منكم ، فلو أنِّي أعلمُ أنِّه أَنه خارِجٌ ، ولم أكنْ أظنُّ أنه منكم ، فلو أنِّي أعلمُ أنِّي أَخْلُصُ (١) إليه ، لتَجَشَّمْتُ (٢) لِقَاءه ، ولو كنتُ أعلمُ أنِّي أَخْلُصُ (١) إليه ، لتَجَشَّمْتُ (٢) لِقَاءه ، ولو كنتُ

<sup>(</sup>١) أخلص إليه: أي: أصل إليه.

<sup>(</sup>٢) لتجشمت لقاءه: أي: لتكلفت لقاءه.

عنده لَغَسَلْتُ عن قَدَمَيْه ، وأَذِنَ لعظماءِ الرُّومِ في القَصْرِ ، وأَمَر بأبوابه فَغُلِّقَتْ ، ثم اطلَع فقال: يا مَعْشَر الرُّومِ! هلِ لكُمْ في الفَلاح والرُّشْدِ ، وأن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ ، وتُبايعُوا هذا النَّبيَ ، فَنَفَروا وبادَرُوا إلى الأَبْواب ، فَوَجَدُوها قد غُلِّقَتْ ، فلمَّا رأى هِرَقْلُ نَفْرَتَهم ، وأيسَ من الإيمانِ ، قال: رُدُّوهُم عَلَيَ ، وقال: إنِّي قُلْتُ مقالتي آنِفاً ، أَخْتَبرُ بها شِدَّتَكُم على دِيْنكم ، فقد رأيتُ ، فَسَجَدُوا له ، ورَضُوا عنه .

فَآثُرَ المُلْكَ على الهِدايةِ ، ووقعتْ بينه وبين المسلمين في خِلافةِ أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ حروبٌ ومعارك ، كان فيها ذَهَابُ مُلْكِه وسُلْطانِه.

## أُدَبُ النَّجاشيِّ والمُقَوْقِس:

وأمّا النّجاشيُ والمُقَوْسِ ، فَأَكْرَما رُسُلَ رَسُولِ الله \_ عَلَيْهِ \_ وكان جَوابُهما رفيقاً رَقِيقاً ، وأرسلَ المقوقسُ هدايا ، منها جاريتان ، وكانتْ إحْداهُما مارية أمّ إبراهيم بن رسولِ الله \_ عَلَيْهُ \_.

غَطْرَسة كيسرى وعقابها:

وأمّا كِسْرى فارس ، فلمّا قُرىء عليه الكتاب ، مَزّقه ، وقال: يكتبُ إليّ هذا وهو عَبْدِي ، فبلغ ذلك رسولَ اللهِ عَلَيْ للهُ مُلْكَهُ ، وأمر «كسرى باذان» وهو حاكِمُه على اليمن بإحضاره ، فأرسل «بابويه» يقولُ له: إنّ ملكَ الملوكِ كسرى قد كتبَ إلى الملك باذان يأمره أنْ يبعث إليك مَنْ يأتيه بكَ ، وقد بعثني إليك لتنطلق معي ، فأخبره رسولُ اللهِ عَيْ اللهَ على كسرى ابنه «شيرويه».

وهكذا كان ، فَمَزَّق اللهُ مُلْكَهُ ، وملَّكَهُ المسلمينَ ، وهدى أهلَ إيرانَ للإِسلامِ ، وكتَبَ إلى أُمراءِ العربِ ، فَمِنْهُم مَنْ أَسْلَمَ ومِنْهُم مَنِ امْتَنَعَ .

\* \* \*

# غزوةً خَيْبر

#### جائزة من الله:

إِنَّ اللهَ ـ سُبحانه وتعالى ـ بَشَّرَ أَصْحابَ بَيْعةِ الرِّضُوان ـ في الحُدَيْبيةِ ـ بالفَتْحِ القَريبِ ، والمغانِمِ الكثيرةِ ، فقال:

﴿ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْلَبُهُمْ فَتَحًا وَالشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْلَبُهُمْ فَتَحًا فَرَيْبًا شِي وَمَعَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ قريبًا شِي وَمَعَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [الفتح: ١٨ ـ ١٩].

وكان مُقَدِّمة هذه الفتوح والمغانم غزوة خيبر، فكانتْ خَيْبَرُ مُسْتَعْمَرَةً (١) يَهُوديّـةً، تَتَضَمَّنُ قِلاعاً

<sup>(</sup>١) ما تملكته دولة في بلاد غير بلادها.

حَصِينةً ، وقاعدةً حَرْبِيّةً لليهودِ ، فأرادَ رسولُ اللهِ - عَلَيْلُهُ - اللهِ عَلَيْلُهُ - أَن يَسْتَريحَ منهم ، ويَأْمَنَ من جِهَتِهِمْ.

وكانتِ في الشّمالِ الشَّرقيِّ للمدينة ، على بُعْدِ سبعين مِيْلًا منه.

### جيشٌ مُؤْمِن تحت قيادةِ نبيِّ:

فأقامَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ وَبَعْضَ المحرَّمِ ، ثم خَرَجَ في بقيةِ المُحديبيةِ ذا الحِجَّة وبَعْضَ المحرَّمِ ، ثم خَرَجَ في بقيةِ المُحرَّم إلى خَيْبَرَ ، وكان عامرُ بنُ الأكوع يَرْتَجِزُ في مَسِيره إليها ، فيقولُ:

واللهِ لولا اللهُ ما اهْتَدَيْنا ولا تَصَدَّقْنا ولا صَلَّيْنا ولا صَلَّيْنا إِذَا قَوْمٌ بَغُوا عَلَيْنا وإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنا

وأقبلَ بجيشه ، وكانُوا ألفاً وأربعمئة ، وكان معهم مئتا فرس ، ولم يَأذَنْ لمن تَخَلَّفَ عن الحُديبية ، وخرجتْ عشرونَ امرأةً من نِساء الصَّحابةِ؛ لمداواةِ

المرضى ، وخِدْمة الجرحى والإسعاف (١) بالماء والطَّعام ، أثناء القِتالِ.

ودعا رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ في الطّريقِ بالأَزْوادِ ، فلم يُؤْتَ إلاَّ بالسَّويق، فأُمَرَ به فَثُرِّي، فَأَكَل، وأكل المسلمون، ودَعَا رسولُ الله عَيْكَة لمَّا أشرفَ على خَيْبرَ ، وسألَ الخَيْرَ ، واستعاذَ من شُرِّها ، وشُرِّ أَهْلِها ، وكان إذا غَزَا قوماً ، لم يَغْزُهُمْ حتى يُصْبِحَ ، فإنْ سَمِعَ أَذاناً أمسكَ ، وإنْ لم يَسْمَعْ أذاناً أغارَ ، فلمَّا أصبح ، لم يَسْمَعْ أذاناً ، فَرَكِبَ ورَكِبَ القومُ ، واستقبلوا عُمَّالَ خَيْبَرَ غادِينَ ، قد خَرَجُوا بمساحِيهم (٢) وبمكاتِلهم (٣)، فلمَّا رأوا رسولَ اللهِ - عَلَيْهُ - والجيشَ، قالوا: مُحَمَّد والخَمِيْسُ (٤) معه، فَأَدْبَرُوا هُرَّاباً، فقالَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ لِي \_: اللهُ أكبرُ! خَربَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَـزَلْـنا بساحةِ قَوْم ، فَسَاءَ صَبَاحُ المنذرينَ .

<sup>(</sup>١) الإعانة والمساعدة.

<sup>(</sup>٢) المساحي: جمع مسحاة ، المجرفة من الحديد.

<sup>(</sup>٣) جمع مكتل ، وهي قفة كبيرة.

<sup>(</sup>٤) الخميس: الجيش.

#### قائـــدٌ منصــورٌ:

ونازلَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ حُصُونَ خَيْبَرَ ، وَبَدَأَ يَفْتَتِحُها حِصْناً ، وكانَ أَوَّلَ حِصْنِ افْتَتَحَ حِصْنُ ناعِم ، افتتحه عليُ بنُ أبي طالبٍ \_ رضي الله عنه \_ وقد استغصى (۱) على المسلمين ، وكان عليُ بنُ أبي طالبِ رَمِداً (۲) ، فقال رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ : ليأخُذَنَ الرايةَ غداً رَجُلُ يُحِبُه اللهُ ورَسُولُه ، يُفْتَحُ عليه ، وتطاولَ له كِبارُ رَجُلُ يُحِبُه اللهُ ورَسُولُه ، يُفْتَحُ عليه ، وتطاولَ له كِبارُ الصّحابةِ \_ رضي الله عنهم \_ وكُلُّ منهم يَرْجُو أن يَكُونَ الصّحابةِ \_ رضي الله عنهم \_ وكُلُّ منهم يَرْجُو أن يَكُونَ صاحِبَ ذلك ، ودَعَا عَلِيّاً ، وهو يَشْتَكِي عَيْنيه ، ودَعَا له ، فَبَرِى عَنْ فَيَ عَيْنيه ، ودَعَا له ، فَبَرِى عَنْ فَيَ عَيْنيه ، ودَعَا له ، فَبَرِى حَتَّى كأنْ لم يَكُنْ به وَجَعٌ ، فأَعْطاهُ الرَّايةَ .

فقالَ عليٌّ \_ رضي الله عنه \_: أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنا.

قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ \_: انْفُذْ على رَسْلِكَ حتى تَنْزِلَ

<sup>(</sup>١) اشتد.

<sup>(</sup>٢) أي: مصاباً بالرمد ، والرمد: مرض يصيب العين فتهيج وتتألّم.

بساحتهم، ثم ادْعُهُم إلى الإسلام، وأَخْبِرْهُم بما يجبُ عليهم من حَقِّ اللهِ تعالى فيه، فواللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بكَ رَجُلاً واحِداً خَيْرٌ لكَ من أَنْ يكُونَ لكَ حُمْرُ النَّعَم.

### بين أسدالله وبطًل اليهود:

وأتى علي علي ـ رضي الله عنه ـ مدينة خيبر ، فَخَرَجَ مَرْحَب ، وهو الفارس المشهور ، يَرْتَجِز ، فاختلفا ضَرْبَتَيْنِ ، فَبَدَره علي بضربة ، فَفَلَقَ مِغْفَرَه ورَأْسَه ، ووَقَعَ في الأضراس ، وكان الفتح .

# عَمِل قليلاً وأُجِرَ كثيراً:

وجاءَ عبدٌ أسودُ حَبَشِيُّ من أَهْلِ خَيْبَرَ ، كان في غَنَم لسيِّدِه ، فلمَّا رأى أهلَ خَيْبَرَ قد أَخَذُوا السِّلاحَ ، سألهم : ما تُريدون؟ قالوا: نقاتلُ هذا الذي يَزْعُمُ أَنَّه نَبِيُّ ، فوقع في نَفْسِه ذِكْرُ النبي ، فأقبلَ بغنمه إلى رسولِ اللهِ عَيْلًا لفي نَفْسِه ذِكْرُ النبي ، فأقبلَ بغنمه إلى رسولِ الله على فقال : أَدْعُو إلى فقال : أَدْعُو إلى الله الله ، وأن تَشْهَدَ أَنْ لا إلهَ إلا الله ، وأن يَرسُولُ الله ، وأن لا إله إلا الله ، وأني رَسُولُ الله ، وأن لا تعبدَ إلا الله ، قالَ العبدُ: فما لى إنْ شَهدْتُ وآمنتُ وأن لا تعبدَ إلا الله ، قالَ العبدُ: فما لى إنْ شَهدْتُ وآمنتُ

بالله \_ عزَّ وجلَّ \_؟ قال: لكَ الجنَّةُ إِنْ مُتَّ على ذلكَ.

فأَسْلَمَ، ثم قال: يا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ هذه الغَنَمَ عندي أمانةٌ، فقالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْ اللهِ عنكَ أمانتكَ، فَفَعَلَ وارْمِها بالحَصْبَاءِ، فإنَّ الله سَيُؤدِي عنكَ أمانتكَ، فَفَعَلَ فَرَجَعَتِ الغَنَمُ إلى سَيِّدها، فَعَلِم اليهوديُّ أَن غُلامَه قد فرَجَعَتِ الغَنَمُ إلى سَيِّدها، فَعَلِم اليهوديُّ أَن غُلامَه قد أسلم، فقام رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - في النَّاسِ، فَوعَظَهُم، وحَضَّهُم على الجهادِ، فلمَّا التقى المسلمون واليهودُ، قُتِل - فيمن قُتِل - العبدُ الأسودُ، أقبلَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - على أَصْحابِه فقالَ: لقد أَكْرَمَ اللهُ هَذا العبدَ، وساقَهُ إلى خَيْرٍ، ولَقَدْ رَأَيتُ عِنْدَ رأسِه اثنتينِ مِنَ الحُورِ العِيْنِ، ولم يُصَلِّ للهِ سَجْدةً قَطُّ.

#### ما على هذا اتَّبعتك:

وجاء رَجُلٌ مِنَ الأَعْرابِ إلى النَّبِيِّ - عَلَيْ الْمَانِ بَا فَامَنَ به ، وَاتَّبَعه ، فقال: أُهاجِرُ مَعَكَ ، فأوصى به بعض أَصْحابِهِ ، فلمَّا كانتْ غَزْوة خَيْبَرَ ، غَنِمَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - شَيئًا ، فلمَّا كانتْ غَزْوة خَيْبَرَ ، غَنِمَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - شَيئًا ، فلمَّا جاءَ دَفَعُوه إليه ، فأَقْسَمَهُ له ، وكان يَرْعَى ظَهْرَهُمْ ، فلمَّا جاءَ دَفَعُوه إليه ،

فقال: ما هذا؟ قالُوا: قسمٌ قَسَمَهُ لكَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ وَ اللهِ عَلَى فَأَخَذَهُ ، فَجَاءَ به إلى النّبيِّ \_ عَلَيْ وَ فقال: ما هذا يا رسولَ اللهِ؟ ، قال: قسمٌ قَسَمْتُه لكَ ، قال: ما على هذا اتّبَعْتُكَ ، ولكنْ اتّبَعْتُكَ على أن أُرْمَى هاهنا \_ وأشارَ إلى حَلْقِه \_ بِسَهْم ، فأمُوت فأدْخُل الجنّة ، فقال: إنْ تَصْدُق الله يَصْدُقُكَ .

ثُمَّ نَهَضُوا إلى قِتال العَدُوِّ، فأَمُو هُو؟! قالُوا: رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وهو مَقْتُولٌ، فقالَ: أَهُو هُو؟! قالُوا: نعم، قال: صَدَقَ الله، فَصَدَقَهُ، فَكَفَّنه النَّبِيُّ عَلَيْهُ وفي خُبَّتِه، ثُمَّ قَدَّمَهُ، فَصَدَق عليه، وكان مِنْ دُعائِه له: اللهمَّ هذا عَبْدُك ، خَرَجَ مُهاجِراً في سَبِيلك ، قُتِلَ شَهِيداً وأنا عليه شَهيداً وأنا عليه شَهيداً وأنا عليه شَهيداً.

# شرطُ البقاءِ في خيبر:

وافْتُتِحَتِ الحُصُونُ حِصْنُ بَعْدَ حِصْنٍ ، بَعْدَ قِتالٍ وَخَصَارٍ دَامَ أَيَّاماً ، حتى سَأَلُوا رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ وَحِصارٍ دَامَ أَيَّاماً ، حتى سَأَلُوا رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ الصُّلْحَ ، وأعطاهُم رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ الصَّلْحَ ، وأعطاهُم الصُّلْحَ ، وأعطاهُم

رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْ اللهِ \_ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِن كُلِّ زَرْعِ وَكَانَ وَثَمَرٍ مَا بَدَا لُوسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ أَن يُقِرَّهُمْ ، وكَانَ رَواحة ، رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ يَبْعَثُ إليهم عبدَ اللهِ بنَ رَواحة ، فَيَخْرِصُ عليهم ، ويجعلُ ذلك نِصْفَين ، فَيُخَيِّرهم أَن يَأْخُذُوا أَيّهما شَاؤُوا ، فَيَقُولُونَ : بهذا قامَتِ السَّمواتُ وَالأَرضُ .

### مجاولةٌ أثيمةٌ لليهود:

وفي هذه الغَزْوةِ سُمَّ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - أَهْدَتْ له زينبُ بنتُ الحارثِ اليهوديةُ ، امْرَأَةُ سلام بن مِشْكَم ، شاةً مَشْوِيَّةً قد سَمَّتْها ، وسَأَلَتْ: أيّ اللَّحْمِ أحبُّ إليه؟ فقالوا: الذِّراع ، فأكثرتْ من السُّمِّ في الذِّراع ، فلمَّا انْتَهَشَ مِنْ ذِراعِها ، أخبره الذِّراعُ بأنه مَسْمُومٌ ، فَلَفَظَ الأَكْلَة .

وجَمَعَ اليهودَ ، ثم قال: هل أَنْتمُ صادِقيَّ عن شيءٍ إِنْ سألتُكُم عنه؟! قالُوا: نعم ، قال: أَجَعَلْتُم في هذه الشَّاة سُمَّاً؟ ، قالُوا: نعم ، قال: فَمَا حَمَلَكُم على ذلك؟

قالوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِباً نَسْتَرِيحُ مَنْكُ ، وإِن كُنْتَ نَبِيّاً لَم يَضُرَّكَ ، وجِيءَ بالمرأة إلى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فقالتْ: أردتُ قَتْلَكَ ، فقال: ما كانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ ، قالوا: أَلا نَقْتُلُها؟! قال: لا ، ولم يتعرَّضْ لها ، ولم يُعاقِبْها.

ولم يَقْتُلْها \_ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ \_ أولاً ، فلمَّا ماتَ بِشْرُ بن البراءِ بن مَعْرُور الذي أَكَلَ من هذه الذِّراع ، قَتَلَها.

## فتوحٌ ومَغَانِم:

وبَعْدَ ما انتهى رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - من أَمْرِ خَيْبَرَ ، انْصَرَفَ إلى فَدَك ، ثُمَّ جاء إلى وادي القُرى ، ودَعا رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهُ - إلى الإسلام ، وأخبرهم أنّهم إنْ أَسُلُمُ وا ، أَحْرَزُوا أَمْوالَهُمْ ، وَحَقَنُوا(١) دِماءهم ، وحسابُهم على اللهِ .

وأعطى اليهودُ مِنْ غَدِ ما بأيديهم ، وغَنِمَ المسلمون أموالاً ، وقَسَمَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ السابَ على أصحابِه ،

<sup>(</sup>١) صانوا وعصموا.

بوادي القرى ، وتَرك الأرض والنَّخْل بيد اليهودِ ، وعامَلَهُمْ عليها.

ولما بَلَغَ يهودَ تَيمًاءَ ما واطأً عليه رسولُ اللهِ عَيَلِيةٍ على على أَهْ لِ عَيْبَرَ وفَدكَ ووادي القرى ، صَالَحُ وارسولُ اللهِ عَيْبَرَ وفَدكَ ووادي القرى ، صَالَحُ وارسولُ اللهِ عَيَلِيَةً وأقامُ وا بأَمْ والهم ، وانْصَرَفَ رسولُ الله عَيَلِيَةً ورَاجِعاً إلى المدينةِ .

### عُمْرةُ القضاء:

ولمَّا كَانَ العامُ المقبِلُ ، وذَلِكَ في سَنَةِ سَبْع ، قَدِمَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْ اللهِ \_ والمسلمونَ ، وخَلّى قريشٌ بينَه وبين مكَّة ، وأَقْفَلُوا بُيوتَهم ، وطَلَعُوا على الجبل ، وأقام بمكَّة ثَلاثاً ، واعْتَمَرَ ، وهو قولُه تعالى:

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧].

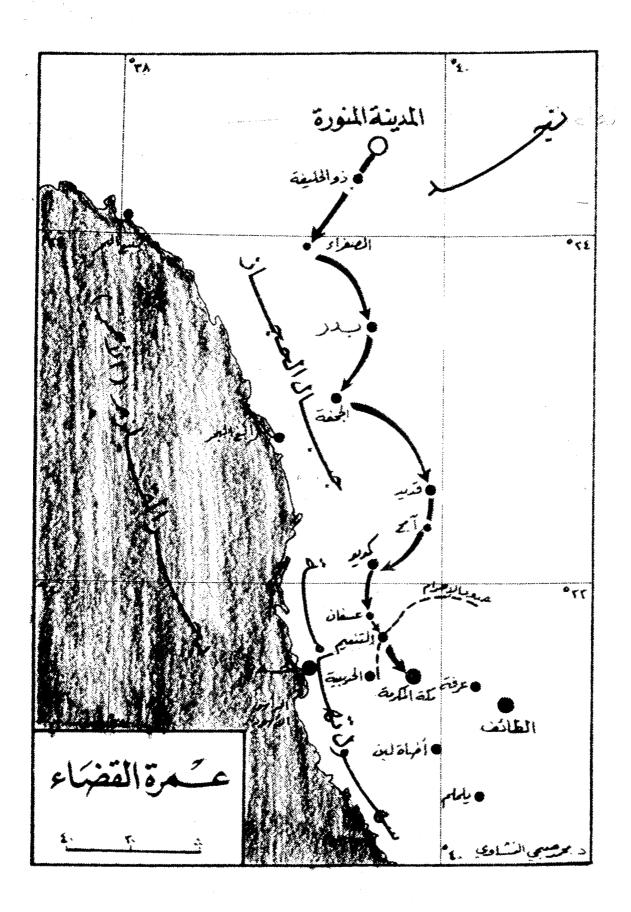

### التَّنافُسُ في حَضَانة البنت:

وقد تَغَيَّرتِ النُّفُوسُ والعُقُولُ بتأثيرِ الإسلام تَغَيُّراً عَظِيماً ، فَعَادَتِ البنتُ التي جَرَتْ عادة وَأُدِها في الجاهِليَّةِ حَبِيبَةً يَتَنَافَسُ في كَفَالتها وتَرْبيتها المسلمونَ.

لما أرادَ النَّبِيُّ \_ عَلَيْةٍ \_ الخُروجَ من مَكَّة ، تَبِعَتْهُ أُمامةُ ابنةُ حمزةً ، تنادي: يا عمم ! يا عمم ! فتناولها على - رضى الله عنه \_ فأخَذَ بِيدها ، وقال لفاطمة \_ عليها السَّلام \_: دُونَكِ ابنةَ عَمِّكِ ، فَحَمَلَتْها ، فاخْتَصَم فيها عليٌّ وزيدٌ وجَعْفَرٌ ، فقال عليٌّ: أنا أُخَذْتُها ، وهي ابنةُ عَمِّي ، وقال جعفرٌ: ابنةُ عَمِّي وخالَتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أخي، فقضىٰ بها النَّبِيُّ - عَلَيْتِهُ - لخالتها ، وقال: الخالةُ بمنزلة الأُمِّ ، وقال لعليِّ ـ رضي الله عنه ـ: أنتَ مِنِّي وأنا مِنْكَ ، وقال لجعفر: أَشْبَهْتَ خَلْقي وخُلُقِي ، وقال لزيدٍ: أنتَ أخُونا ومَوْلانا.

\* \* \*

### غزوة مؤتة

### قَتْلُ سفير المسلمين وعقوبته:

بَعَثَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - الحارث بنَ عُمَيْر الأزَديَّ بكتابه إلى شرحبيل بنِ عمرو الغسّاني ، حاكِم «بُصْرى» التَّابع لقيصر مَلِكِ الرُّومِ ، فأوثقه رباطاً ، ثم قَدَّمَهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَه ، ولم تَجْرِ العادةُ بِقَتْلِ الرُّسُلِ والسُّفَراء عند الملوكِ والأمراءِ ، وكان فيه خَطرٌ عَظيمٌ على الرُّسُل والسُّفَراءِ ، وكان فيه خَطرٌ عَظيمٌ على الرُّسُل والسُّفَراءِ ، وكان لابُدَّ من تَأْدِيْب هذا المعتدي .

## أوَّلُ جيشٍ في أرضِ الرُّوم:

فلمَّا بَلَغَ رسولَ اللهِ \_ ﷺ - الخَبَرُ ، أرادَ أن يبعث بَعْثاً ، إلى بصرى ، وذلك في جمادى الأولى من السَّنة

الثّامنة للهجرة ، فَتَجَهَّزَ النّاسُ ، وهُمْ ثلاثةُ آلافٍ ، واستعملَ عليهم زيدَ بن حارثة ، وهو مولى رسولِ الله - عَلَيْ وفي الجيش كبارُ المهاجرين والأنصار ، وقال: إنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بن أبي طالبٍ على النّاسِ ، فإن أُصِيبَ جَعْفَرْ ، فعبدُ اللهِ بنُ رَواحة ، فلمّا حَضَر خُروجُهم ، ودّعَ النّاسُ أمراءَ رسولِ الله - عَلَيْ وسَلّمُوا عليهم ، وكان أمامَهُم سَفَرٌ طَوِيلٌ شَاقٌ ، وعَدُقٌ ، وعَدُقُ ذو شَوْكةٍ .

ومَضَى الجيشُ ، حتَّى نَزَلَ بِمعان ، وَبَلَغَ المسلمينَ أَنَّ هِرَقْلَ بِالبَلْقاء في مئة ألفٍ من الرُّومِ ، وانْضَمَّ إليهم جَمْعٌ كَثيرٌ من قبائلِ العربِ ، فأقامُوا على «معان» ليلتين ينظُرونَ في أَمْرِهِم ، وقالُوا: نَكْتُبُ إلى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْ لِي يَنظُرونَ في أَمْرِهِم ، وقالُوا: نَكْتُبُ إلى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْ فَي أَمْرِهِم ، وقالُوا: نَكْتُبُ إلى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْ فَي أَمْرِهِم ، وقالُوا: نَكْتُبُ إلى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْ فَي أَمْرِهِم ، وقالُوا: نَكْتُبُ إلى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْ فَي أَمْرِهِم ، وقالُوا: نَكْتُبُ إلى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْ فَي أَمْرِهِم ، وقالُوا: نَكْتُبُ إلى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْ قَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ الله

### ما نقاتلُ الناسَ بعددٍ ولا قوة:

وشُجَّع النَّاسَ عبدُ الله بنُ رواحة ، فقال: يا قَوْم! والله

إِنَّ الذي تَكْرَهُونَ لَلَّتِي خَرَجْتُم تَطْلُبُونَ (الشَّهادة) ، وما نُقاتِلُهُم إلاَّ وما نُقاتِلُهُم إلاَّ بهذا الدِّينِ الذي أَكْرَمَنا به اللهُ ، فانْطَلِقُوا ، فإنَّما هي إحْدَى الحُسْنَيْنِ ، إمَّا ظَفَرٌ وإمَّا شَهَادةٌ ، فَمَضَى النَّاسُ.

## قِتالُ المستميتين وصَوْلَةُ الأسود:

فلمَّا كَانُوا بِتُخُومِ البلقاءِ، لَقِيَتْهُمُ الجُمُوعُ مِنَ السُّومِ والْحَمُوعُ مِنَ السُّومِ والعربِ، ودَنَا العَدُقُ، وانْحَازَ المسلمونَ إلى قريةٍ، يُقال لها «مؤتة» والتقى النَّاسُ، واقْتَتَلُوا.

وقاتك زيد بن حارثة - رضي الله عنه - براية رسُولِ الله - على اسْتُشْهِد ، وقد أَخَذَتِ الرِّماحُ منه كُلَّ مَأْخَذٍ ، ثم أَخَذَها جَعْفَرٌ ، فقاتل بها ، حتى إذا أَرْهَقَهُ القِتالُ ، اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِه ، فَعَقَرَها ، ثم قاتل فَقُطِعَتْ يَسارُهُ فاحْتَضَنَ يَمِيْنُهُ ، فَأَخَذَ الرَّاية بيساره ، فَقُطِعَتْ يَسارُهُ فاحْتَضَنَ الرَّاية بِعَضُدَيْهِ ، حتى قُتِل ، وله ثلاثٌ وثلاثُونَ سنةً ، الرَّاية بعضُديه ، حتى قُتِل ، وله ثلاثٌ وثلاثُونَ سنةً ، ووَجَدَ المسلمونَ ما بين صَدْرِه ومنكبيه وما أقبل منه ووَجَدَ المسلمونَ ما بين صَدْرِه ومنكبيه وما أقبل منه

تسعينَ جِراحةً ، ما بين ضَرْبةٍ بالسَّيفِ وطَعْنةٍ بالرُّمْحِ ، كُلُّها في الأَمام.

فلمَّا قُتِل جعفرٌ ، أَخَذَ عبدُ الله بن رَواحة الرَّاية ، وتَقَدَّمَ بها ، ونَزَلَ عن فَرَسِه ، وأتاه ابنُ عَمِّ بِعَظْمٍ عليه بَعْضُ لَحْمٍ ، وقال: شُدَّ بهذا صُلْبَكَ ، فإنَّكَ قد لَقِيتَ في أيَّامِكَ هذه ما لَقِيْتَ فأَخَذَه بِيدِه ، وأَخَذَ منه بِفَمِه يَسِيراً ، ثم أَلْقاهُ مِنْ يَدِهِ ، وأَخَذَ سَيْفَهُ ، فَتَقَدَّمَ ، وقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

#### قيادة خالد الحكيمة:

واصْطَلَحَ النَّاسُ بَعْدَهُ على خالِدِ بنِ الوليدِ ـ رضي اللهُ عنه ـ فأَخَذَ الرَّاية ، ودَافَعَ القوم ، وكان شُجاعاً حَكِيماً ، يعْرِفُ سياسة الحَرْبِ ، فانحاز بالجيش الإسلاميِّ إلى الجنوبِ ، وانسَحَبَ العدوُّ نحو الشّمالِ ، وجَنَّ الليلُ ، فانصَرَفَ بالنَّاسِ ، وكِلا الفريقيْن اغْتَنَم السَّلامة ، ورأى المصلحة في عَدَم التَّحرُ شُو (١) ، ومُتابعة القِتالِ ، وتَهيَّبَ المصلحة في عَدَم التَّحرُ شُو (١) ، ومُتابعة القِتالِ ، وتَهيَّبَ

<sup>(</sup>١) التحرش: التعرض.

الرُّومُ المسلمينَ بحكمةِ خالدٍ ، وتَقَاعَسُوا.

### خبر عيان لا بيان:

وبينما كان المسلمونَ يَخُوضُونَ المعركةَ ، كان رَسُولُ الله \_ عَلَيْ \_ يُخْبِرُ أَصْحابَهُ في المدينةِ ، بِما يَجْرِي في المعركة ، يقولُ أنسُ بنُ مالكِ \_ رضي الله عنه \_: إنَّ رَسُولَ الله \_ عَلَيْ \_ نَعَى زيداً وجعفراً وابنَ رواحة للنَّاسِ ، قَبْلَ أَن يَأْتِيَهُمْ خَبَرٌ ، فقالَ : أَخَذَ الرايةَ زيدٌ ، فأصيبَ ، ثم أَخَذَها ابنُ رَواحة ، فأصيبَ ، عَلَيْ أَخَذَ الرايةَ سيفٌ من فأصيبَ ، وعَيْناه تَذْرِفانِ (١) ، حتى أَخَذَ الرايةَ سيفٌ من سيوفِ الله ، حتى فَتَحَ اللهُ عليهم .

### الطَّيَّارُ ذو البحناحين:

وقال في جَعْفر: إِنَّ الله أَبْدَلَهُ بيديه جَنَاحَيْنِ يطيرُ بِهِمَا فِي اللهِ أَبْدَلَهُ بيديه جَنَاحَيْنِ يطيرُ بِهِمَا في الجنَّة حيثُ شاء ، ولذلك لُقِّبَ بجعفرِ الطَّيَّارِ ، وذِي الجناحَيْنِ.

<sup>(</sup>١) تسيلان بالدموع.

### كُرَّارون لا فُرَّارون:

ولمّا دَنَا الجيشُ مِنْ حَوْلِ المدينة ، تَلقّاهُمْ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ والمسلمون ، وجَعَلَ النَّاسُ يَحْثُون على الجيشِ التُّرابَ ، ويَقُولُونَ : يا فُرَّارُ! فَرَرْتُم في سَبيلِ على الجيشِ التُّرابَ ، ويَقُولُونَ : يا فُرَّارُ! فَرَرْتُم في سَبيلِ اللهِ ، ويقولُ رَسُولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ : لَيْسُوا بالفُرَّارِ ، ولكنَّهُمُ اللهِ ، ويقولُ رَسُولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ : لَيْسُوا بالفُرَّارِ ، ولكنَّهُمُ اللهُ تعالى .

\* \* \*

# فتْحُ مكَّة

# تمهيدٌ لفتح مكَّة:

ولمَّا تَمَّ أَمْرُ اللهِ في دِينه وفي عِباده ، أَرادَ أَنْ يَكُذُّ لَ رَسُولُه ، والمسلمون مكَّة ، ويُطَهِّروا الكَعْبة مِنَ الأَوْثانِ ، فتكونَ مُباركةً وهُدى لِلْعالَمين ، ويُعِيدُوا مكَّةَ اللَّوْثانِ ، فتكونَ مُباركةً وهُدى لِلْعالَمين ، ويُعِيدُوا مكَّةَ إلى ما كانَتْ عليه ، فتكون مثابةً لِلنَّاسِ وأَمْناً.

## نَقْضُ بني بكر وقريش الحِلْف:

وقد هَيَّأَ اللهُ لذلك أَسْباباً ، وسَاعَدَتْ عليها قُريشٌ.

كَانَ قَدْ تَقَرَّرَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيةِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيةِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وَعَهْدِه ، فَعَلَ ، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرِيشٍ وَعَهْدِهم ، فَعَلَ ، ودَخَلَتْ بنو بكرٍ يَدْخُلُ في عقدِ قُريشٍ وعَهْدِهم ، فَعَلَ ، ودَخَلَتْ بنو بكرٍ



في عَقْد قريشٍ وعَهْدِهم، ودَخَلَتْ نُجُزاعةُ في عَقْدِ رَسُولِ الله \_ عَلَيْقٍ \_ وعَهْدِهِ.

وكانَ بين بني بكر وبين خُزاعة عَداءٌ مُتَوارَثٌ ، وجاء الإسلامُ فَحَجَزَ بينهم ، وتَشَاغَلَ النَّاسُ بِشَأْنِهِ ، فلمَّا كانتِ الهُدْنةُ ، أرادَ بنو بكرٍ أَنْ يَنْتَهِزُوا هَذِه الفُرْصَة ، لِيُصِيبُوا مِنْ خُزاعة الثَّرُ القَدِيم ، فبَيَّتَ نَفَرٌ من بني بكرٍ خُزاعة ، ومَنْ خُزاعة ، فأصَابُوا منهم رِجالاً ، وتَنَاوَشُوا ، واقْتَتَلُوا.

وأعانَتْ قُريشٌ بني بكرٍ بالسلاحِ ، وقاتلَ مَعَهُمْ أَشْرافٌ من قُريشٍ مُسْتَخْفِينَ ليلاً ، حتَّى حَازوا(١) خُزَاعةَ إلى الحَرَم ، فلمَّا انْتَهوا إليه ، قالتْ بنو بكرٍ لبعضِ رجالهم: إنَّا قَدْ دَخَلْنا الحَرَمَ ، إلهك إلهك! فقال: لا إلهَ اليومَ! يا بني بكرٍ ، أَصِيْبُوا ثَأْرَكُمْ ، فلا تَجِدُونَ هذه الفُرْصَة بَعْدَ ذلك.

<sup>(</sup>١) جعلوها تنحاز إلى الحرم ، وتلتجيء إليه.

#### الاستغاثةُ برسول الله عَلَيْةِ:

وخَرَجَ عَمْرو بنُ سالمِ الخُزاعِيُّ ، وقَدِمَ على رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ المدينة ، فَوقَفَ عليهِ ، وأَنْشَدَ أبياتا ، يُنْشِدُه فيها الحِلْفَ الذي كانَ بينه وبين خُزَاعة ، وسَأَلَهُ النَّصْرَ ، والنَّجْدَة ، ويُخْبِرُهُ بأنَّ قُريشاً أَخْلَفُوه المَوْعِدَ ، ونَقَضُوا مِيْنَاقَهُ المؤكّد ، وأنَّهم بُيِّتُوا وهُمْ على ماءٍ لهم ، وقَتَلُوهم رُكَعا وسُجَداً ، فقال رسولُ اللهِ \_ عَلَى ماءٍ لهم ، وقَتَلُوهم رُكَعا وسُجَداً ، فقال رسولُ اللهِ \_ عَلَى ماءٍ لهم . يَا عمرو بنَ سالم .

## محاولة تريش لتجديد العهد:

وقالَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ للنَّاسِ حِينَ بَلَغَهُ الخبرُ: «كَأَنَّكُم بأبي سُفْيان قد جاءكُمْ يَشُدُّ العَقْدَ ، ويَزِيدُ في المَدَّةِ» ، وهكذا كان ، فَرَهِبَتْ قريشٌ ممَّا صَنَعَتْ.

### إيثارُ النَّبي على الآباء والأبناء:

وقَدِمَ أبو سُفيانَ على رَسُولِ الله \_ ﷺ المدينة ، وَخَلَ على ابنته «أمِّ حَبِيبة» \_ زَوْجِ النَّبيِّ \_ ﷺ ولمَّا ذَهَبَ

لِيَجْلِسَ على فِراشِ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ طَوَتْهُ عنه ، فقالَ: يا بُننَيْتي! ما أَدْرِي أَرَغِبْتِ بي عن هذا الفِراشِ ، أَمْ رَغِبْتِ به عني؟ قالتْ: بَلْ هو فِرَاشُ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ وَأَنتَ مُشْرِكٌ نَجِسٌ ، ولم أُجِبَ أَن تَجْلِسَ على فِراشِ رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ وَاللهِ وَأَنتَ مُشْرِكٌ نَجِسٌ ، ولم أُجِبَ أَن تَجْلِسَ على فِراشِ وَأَنتَ مُشْرِكٌ نَجِسٌ ، قال: واللهِ لَقَدْ أَصَابَكِ يا بُننَيْتي رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ ، قال: واللهِ لَقَدْ أَصَابَكِ يا بُننَيْتي بَعْدِي شَرُهُ.

## حيرة أبى سُفْيان وإخفاقه:

وأتى أبو سُفيان رسولَ اللهِ - ﷺ فكلَّمه ، فلم يَرُدَّ عليه شيئاً ، ثم ذَهَبَ إلى أبي بكر ، فكلَّمه أن يُكلِّم له رسولَ الله - ﷺ - ، فقال: ما أنا بفاعل ، ورَاوَدَ (١) عُمَرَ وعليّاً وفاطمة على ذلك ، فلم يُجِبْهُ أَحَدٌ إلى ذلك ، وقالُوا: إنَّ الأمرَ أَجَلُّ منه ، حتى احْتَارَ في أَمْرِهِ.

#### التأهُّبُ لمكة:

وأُمَرَ رَسُولُ الله \_ ﷺ \_ النَّاسَ بالجهازِ ، واسْتعانَ

<sup>(</sup>١) أي: راجعهم وحاول إرضاءهم بكل حيلة.

على أَمْرِه بِالكِتْمَانِ ، ثم أَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَى مَكَّة ، وأَمَرَهُم بِالجِدِّ والتَّجَهُّزِ ، وقال: اللهمَّ! خُذِ العُيونَ والأَخْبارَ عن قُرَيْشٍ ، حتى نَبْغَتَها (١) في بِلادِها ، وخَرَجَ والأَخْبارَ عن قُريْشٍ ، حتى نَبْغَتَها واللهِ عن بِلادِها ، وذلك على في رمضانَ من المدينةِ ومعه عشرةُ آلافٍ ، وذلك على رأسِ ثماني سِنينَ ، ومَضَى رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ حتى نَزَلَ وأسِ ثماني سِنينَ ، ومَضَى رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ حتى نَزَلَ وَمَعَ اللهُ الأَخبارَ عن قريشٍ ، فَهُمْ على وَجَلِ وارْتِقابِ .

### العفو عَمن ظلم:

ولقي رسولَ اللهِ - عَلَيْهِ - في الطَّريق ابنُ عَمِّه أبو سُفيان بن الحارثِ بن عبد المطَّلب ، فأعْرَض عنه ، لِما كان يَلْقَاهُ منه من شِدَّةِ الأَذِي والهَجْوِ ، فَشَكا ذلك إلى عَلِي ، فقال له: اثْتِ رسولَ اللهِ - عَلَيْ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَقُلْ له ما قال إخوة يوسفَ ليوسف:

﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبَ ﴾ [يوسف: ٩١] فإنَّه لا يَرْضَى أَنْ يكونَ أَحَدٌ أَحْسَنَ منه

<sup>(</sup>١) نبغتها: أي نفاجئها ، ونأتيها فجأة.

قولاً ، فَفَعَلَ ذلك ، فقال له رسولُ الله - ﷺ - : ﴿ لَا تَأْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### أبو سفيان بن حرب بين يدي رسول الله عَلَيْلَةِ:

وأَمَرَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ الجيشَ ، فأَوْقَدُوا النّيرانَ ، وخَرَجَ أبو سفيانَ بنُ حَرْبِ يَتَجَسَّسُ الأخبارَ \_ وهو يقولُ: ما رأيتُ كالليلةِ نِيْراناً قَطُّ ولا عَسْكَر \_ وكان العباسُ بنُ عبد المطّلب قد خَرَجَ من مكّة قَبْلَ ذلك بأَهْلِهِ وعِيالِه مُسْلِماً مُهَاجِراً ، ولَحِقَ بالعَسْكَر ، فعرف صَوْتَ مُسْلِماً مُهَاجِراً ، وقال: هذا رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ في النّاس ، وقال: هذا رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ في النّاس ، واصَبَاحَ قُريش! فأَرْكَبَهُ في عَجُزِ بَعْلَتِهِ ، وخَشِي عليه أن يُسْدِركَهُ أَنِي عَلَيْهِ ، وأَتَسى به يُسَلِماً مُهَاجِراً ، وأَرْبَعَهُ في عَجُزِ بَعْلَتِهِ ، وخَشِي عليه أن يُسْدِركَهُ أَنْ كَنِهُ أَنْ عَلْمَ اللهِ \_ عَلَيْهِ ، وأَتَسى به وأَتَسى به وأَتَسى به وسُولُ الله \_ عَلَيْهِ ، وأَتَسى به وأَتَسى به وأَتَسى به وسُولَ الله \_ عَلَيْهِ . .

فلمَّا رآه رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ قال: وَيْحَكَ يا أبا سُفيان! ألم يأنِ لكَ أن تَعْلَمَ أنه لا إله إلاّ الله؟ ، قال: بأبي أنتَ

وأمِّي ، ما أَحْلَمَكَ وأَكْرَمَكَ وأَوْصَلَك! واللهِ لقد ظننتُ أن لو كانَ مع اللهِ إلهٌ غيره لقد أَغْنَى عنِّى شيئاً بَعْدُ.

قال: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفِيان! أَلَم يَأْنِ لَكَ أَن تَعَلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟.

قال: بأبي أنت وأمِّي ، ما أَحْلَمَكَ وأَكْرَمَكَ وأَوْصَلَكَ ، أُمَّا هذه والله فإنَّ في النفسِ منها حتَّى الآن شَيْئاً.

قال العباسُ: وَيْحَكَ! أَسْلِمْ ، واشْهَدْ أَنَّ لا إِلهَ إِلا الله وَأَنَّ محمداً رسولُ اللهِ قبلَ أن تُضْرَبَ عُنْقُكَ ، فَأَسْلَمَ وشَهدَ شَهادَةَ الحَقِّ.

### عفو عام وأمن بسيط:

ووَسَّعَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ - في الأَمْنِ والعَفْوِ ، حتى أَصْبَحَ أَهِلُ مَكَّة لا يهلكُ منهم إلاَّ مَنْ زَهِدَ في السَّلامةِ وكرِهَ الحياة ، فقال: مَنْ دَخَلَ دارَ أبي سُفْيان فهو آمنٌ ، ومَنْ دَخَلَ دارَ أبي سُفْيان فهو آمنٌ ، ومَنْ دَخَلَ المسجدَ فهو آمِنٌ ،

عندما يَدْخُلُونَ مَكَّةَ على أيِّ إنسانٍ إلا مَنْ اعْتَرَضَهُمْ وقاوَمَهُمْ ، وأَمَرَ بأَنْ يَعِفَّ الجيشُ عن أموالِ أهلِ مَكَّة ومُمْتَلَكاتِهم ، وأن يَكُفُّوا أيْدِيَهُمْ عنها.

### أبو سفيان أمام موكب الفتح:

وأَمَرَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ عباسَ بن عبد المطَّلب أن يُجْلِسَ أبا سفيان حيثُ تَمُرُّ به كتائِبُ (١) الإيمانِ .

وتَحَرَّكَتْ كَتَائِبُ الفَتْحِ كَأَنَّهَا بَحْرٌ يَمُوجُ ، وكانتِ القبائلُ تَمُرُّ على رَاياتها ، كلَّما مَرَّتْ قبيلةٌ سألَ أبو سُفيانَ عبّاساً عنها ، وعنِ اسْمِ القبائل ، فيقولُ: مالي ولبني فُلان ، حتَّى مَرَّ رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - في كَتِيبةٍ خَصْرَاءَ ، فيها المهاجرون والأنصارُ ، لا يُرى منهم إلا الحَدَق (٢) مِنَ الحَديدِ ، فقالَ: سُبحانَ اللهِ! يا عباسُ مَنْ هؤلاءِ؟ قال: الحَديدِ ، فقالَ: سُبحانَ اللهِ! يا عباسُ مَنْ هؤلاءِ؟ قال: هذا رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - في المهاجرين والأنصارِ ، قال:

<sup>(</sup>١) جمع: كتيبة ، وهي القطعة من الجيش.

<sup>(</sup>٢) الحدق: جمع حدقة ، وهي السواد المستدير وسط العين ، والمراد هنا العين مطلقاً.

مَا لَأَحَدِ بِهُوَلَاءِ قِبَلٌ ولا طَاقَةٌ ، واللهِ يَا أَبِا الفَضْلِ ، لَقِدِ أُصبحَ مُلْكُ ابن أُخيكَ الغَدَاةَ عَظِيماً ، قال: يَا أَبِا سُفيان! إنَّهَا النَّبُوَّةُ ، قال: فَنِعْمَ ، إذاً.

وقام أبو سُفيانَ فَصَرَخَ بأعلى صَوْتِه: يا معشرَ قُريش! هذا مُحمدٌ قد جاءكُمْ فيما لا قِبَلَ (١) لكُم به ، فَمَنْ دَخَلَ دارَ أبي سفيان فهو آمنٌ ، قالوا: قاتلكَ اللهُ ، ما تُغْنِي عنّا دَارُ أبي سفيان فهو آمنٌ ، قالوا: قاتلكَ اللهُ ، مومَنْ دَخَلَ دَارُك؟ قال: ومَنْ أَغْلَقَ عليه بابَهُ فهو آمِنٌ ، ومَنْ دَخَلَ المسجدَ فهو آمنٌ ، فَتَفَرّقَ الناسُ إلى دُورِهِمْ وإلى المسجد.

# دخولُ خاشعِ متواضع لا دخول فاتح متعال:

ودَخَلَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ مكّة ، وهو واضِعٌ رأسَهُ تُواضُعاً للهِ ، حِينَ رأى ما أَكْرَمَهُ اللهُ به مِنَ الفَتْحِ ، حتّى إنَّ ذَقْنَهُ لَيَكَادُ يَمَسُّ واسِطَةَ الرَّحْلِ ، ودَخَلَ وهُو يَقْرَأُ سُورةَ الفَتْح .

<sup>(</sup>١) قِبَل (بكسر الأول وفتح الثاني): طاقة.

ورَفَعَ \_ في دُخُولِه مكَّة فاتِحاً \_ كُلَّ شِعارٍ مِنْ شَعَائِر العدلِ والمساواةِ والتَّواضُع والخُضُوعِ ، فأردف أسامة بن زيدٍ ، وهو ابنُ مولى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ ولم يُرْدِف أَحَداً مِنْ أبناءِ بني هاشِم ، وأبناءِ أشرافِ قريش ، وهُمْ كثيرٌ .

وكانَ ذلكَ صُبْحَ يومِ الجمعةِ لعشرين ليلة خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، سَنَةَ ثَمانٍ من الهِجْرةِ .

وكَلَّمَهُ رَجُلٌ يومَ الفَتْحِ ، فَأَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ ، فقالَ: «هَوِّنْ عليكَ ، فإنِّي لستُ بملكٍ ، وإنَّما أنا ابنُ امرأةٍ من قريشٍ كانت تأكُلُ القَدِيدَ»(١).

## مَرْحمةٌ لا مَلْحَمة:

ولمَّا مرَّ سعدُ بنُ عبادةَ بأبي سفيان في كَتيبةِ الأنصارِ ، قال له: اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُسْتَحَلُّ الحُرْمةُ ، اليوم أذلَّ اللهُ تُريشاً ، فلمَّا حاذاهُ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ - في كَتيبَتِهِ ، أذلَّ اللهُ قُريشاً ، فلمَّا حاذاهُ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ - في كَتيبَتِهِ ، شكا إليه ذاك أبو سُفْيان ، قال: يا رَسُولَ اللهِ! ألمْ تَسْمَعْ شكا إليه ذاك أبو سُفْيان ، قال: يا رَسُولَ اللهِ! ألمْ تَسْمَعْ

<sup>(</sup>١) هو اللحم المملح المجفف في الشمس.

ما قال سَعْد؟ قال: وما قال؟ قال: قال كذا وكذا.

فَاسْتَنْكُر رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَقَالَةً سَعَدٍ ، وقَال : «بل اليوم يوم المرحمةِ ، اليوم يُعِزُّ اللهُ قُريشاً ، ويُعَظِّمُ اللهُ فيه الكعبة » ، وأرسل إلى سعدٍ ، فَنَزَعَ منه اللِّواءَ ، ودفعه إلى قيس ابنه ، ورأى أن اللواء لم يَخْرُجْ عن سَعْدٍ إذْ صارَ إلى ابنه .

#### مناوشاتٌ قليلة:

وكانتْ مُناوَشَةٌ قَلِيلةٌ بين صَفْوان بن أمية وعكرِمة بن أبي جَهْل ، وسُهيْل بن عمرو ، وبين أصحابِ خالدِ بن الوليد ، وأُصِيبَ مِنَ المشركينَ ناسٌ قريبٌ من اثني عَشَرَ الوليد ، وأُصِيبَ مِنَ المشركينَ ناسٌ قريبٌ من اثني عَشَرَ رجلاً ، ثم انْهَزَمُوا ، وكان رسولُ الله \_ ﷺ - قد عَهِدَ إلى أُمرَائهم مِنَ المسلمين حينَ يَدْخُلُونَ مَكَّة : أَن لا يُقاتِلُوا إلا مَنْ قاتَلَهُمْ.

# تطهيرُ الحَرَم من الأوثان والأصنام:

ولمَّا نَـزَلَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْلِهُ \_ واطْمَأَنَّ النَّاسُ ، خَرَجَ حَتَى جاءَ البيتَ وعليه ثلاثمئة وسِتُّون صَنَماً ، فَجَعَلَ

يَطْعَنُهَا بِالقَوْسِ ، ويقولُ: «جاءَ الحقُّ وزَهَقَ الباطِلُ إِنَّ الباطِلُ إِنَّ الباطِلُ إِنَّ الباطِلَ كان زَهُوقاً ، جاءَ الحَقُّ وما يُبْدِيءُ وما يُعيدُ» والأصنامُ تَسَاقَطُ على وُجُوهِها.

ورَأَى في الكَعْبةِ الصُّورَ والتَّماثيلَ ، فَأَمَرَ بالصُّورِ ، وبالتَّماثيلِ فَكُسِرَتْ.

#### اليوم يوم بر ووفاء:

ولمّا قَضَى طُوافَهُ ، دَعا عُثمانَ بن طَلْحةً ، فَأَخَذَ منه مِفْتاحَ الكَعْبَةِ ، فَفُتِحَتْ له ، ودَخَلَ ، وكان قَدْ طَلَبَ منه المفتاحَ يوماً قبلَ أن يُهاجِرَ إلى المدينةِ ، فأَغْلَظَ له القَوْلَ ، ونالَ منه ، فَحَلُمَ عنه ، وقال: يا عُثمانُ! لَعلّكَ القَوْلَ ، ونالَ منه ، فَحَلُمَ عنه ، وقال: يا عُثمانُ! لَعلّكَ ترى هذا المفتاحَ يوماً بيدي ، أَضَعُهُ حيثُ شِئْتُ ، فقالَ: لقد هلكتْ قريشٌ يومئذِ وذَلّتْ ، فقالَ: بل عمرتْ وعَزّتْ يَوْمئذِ ، ووقعتْ كَلِمَتُهُ من عثمانَ بنِ طَلْحة موقعاً ، وظَنّ يَوْمئذِ ، ووقعتْ كَلِمَتُهُ من عثمانَ بنِ طَلْحة موقعاً ، وظَنّ أنّ الأمرَ سَيَصِيرُ إلى ما قالَ.

فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ ، قَامَ إِلَيْهُ عَلَيُّ بِنُ أَبِي طَالَبٍ ، وَمَفْتَاحُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْكَعْبَةِ مِنَ اللهِ مَيْكِيْةٍ مِنْ اللهِ مِيْكِيْةٍ مِنْ اللهِ مَيْكِيْةٍ مِنْ اللهِ مِيْكِيْةٍ مِنْ اللهِ مِيْكِيْقِ مِنْ اللهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ اللهِ مِيْكُونِ اللهِ مِيْكُونِ اللهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ الللّهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ الللّهِ مِيْكُونِ الللّهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ اللّهِ مِيْكُونِ الللّهِ مِيْكُونِ الللّهِ مِيْكُونِ الللّهِ مِيْكُونِ الللّهِ مِيْكُونِ الل

اجْمَعْ لنا الحِجابة مَعَ السِّقايةِ ، فقال رسولُ اللهِ عَيَلِيهِ \_:
أينَ عثمانُ بنُ طَلْحة؟ فَدُعِي له ، فقال: هاكَ مِفْتاحَكَ
يا عُثمانُ! اليوم يوم بِرِّ ووَفَاءٍ ، خُذُوها خالِدةً تالِدةً (١) ،
لا يَنْزِعُها مِنْكُمْ إلاَّ ظَالمٌ.

## الإسلامُ دينُ توحيدٍ ووحدة:

وفَتَحَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - بابَ الكعبةِ ، وقريشٌ قد ملأتِ المسجدَ صُفُوفاً يَنْتَظِرُون ماذا يَصْنَعُ ، فأَخَذَ بلاتِ المسجدَ صُفُوفاً يَنْتَظِرُون ماذا يَصْنَعُ ، فأَخَذَ بعضادَتَي (٢) البابِ ، وهُمْ تَحْتَه ، فقالَ: «لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَه لا شريكَ له ، صَدَقَ وَعْدَه ، ونَصَرَ عَبْدَه ، وهَزَمَ الأحزاب وَحْدَه ، أَلَا كُلُّ مَأْثَرَةٍ (٣) أو مالٍ أو دَم ، فهو الأحزاب وَحْدَه ، أَلَا كُلُّ مَأْثَرَةٍ (٣) أو مالٍ أو دَم ، فهو تحتَ قَدَمَيَ هاتين ، إلاّ سَدانة البيتِ وسِقاية الحَاجِّ».

يا مَعْشَرَ قُريشِ! إِنَّ اللهَ قد أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الجاهِليَّةِ ، وتَعَظُّمَها بِالآباءِ ، الناسُ مِنْ آدمَ وآدمُ من

<sup>(</sup>١) تالدة: خذوها موروثة من القديم.

<sup>(</sup>٢) عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه.

<sup>(</sup>٣) مأثرة: مكرمة ومفخرة ، تؤثر ، وتروى.

تُرابٍ ، ثم تلا هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَحَرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَتَّكُم مَا كُمْ عَنِدَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ مِن ذَكْرِ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣].

### نبيُّ المحبة ورسولُ الرحمة:

ثم قالَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_: يا مَعْشَرَ قريشٍ ما تَرَوْنَ أَنِّي فاعِلٌ بكُمْ؟.

قالُوا: خَيْراً ، أَخُ كريمٌ وابنُ أَخِ كريمٍ .

قال: فإنِّي أقولُ لكم كما قال يوسفُ لإخوتِه: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليومَ ، اذْهَبُوا فأنتمُ الطُّلَقَاءُ.

وأَمَرَ بِلالاً أَن يَصْعَدَ على الكعبة فَيُؤَذِّنَ ، ورُؤساءُ قريشٍ وأشرافُهم يَسْمَعُونَ كلمةَ اللهِ تَعْلُو ، ومكة تَرْتَجُّ بالأَذَانِ ، ودَخَلَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ دارَ أَمِّ هانيء بنتِ الأَذَانِ ، ودَخَلَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ دارَ أَمِّ هانيء بنتِ أبي طالبِ ، فاغتسَلَ ، وصَلَّى ثمانيَ ركعاتٍ صَلاةً الفَتْح ، شُكْراً للهِ عليهِ.

#### لا تمييز في تنفيذ حُدود الله:

وسَرَقَتِ امرأةٌ مِنْ بني مَخْزُوم ـ اسْمُها فاطمةً ـ في هذه الغَزْوةِ ، فَفَزِعَ قَوْمُها إلى أسامة بن زيدٍ ، لمكانته عند رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ ـ يَسْتَشْفِعُ ونَه ، فلمّا كلّم كلّم رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ ـ يَسْتَشْفِعُ ونَه ، وقال: أَتُكلّمُنِي في رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ ـ تلوّنَ (١) وَجْهُه ، وقال: أَتُكلّمُنِي في حَدّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ، قال أسامة: اسْتَغْفِرْ لي يا رسولَ اللهِ!.

فلمّا كان العَشِيُّ ، قامَ رسولُ اللهِ ـ عَلَى اللهِ بما هُو أَهْلُه ، ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ ، فإنَّما فأثنى على اللهِ بما هُو أَهْلُه ، ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ ، فإنَّما أَهْلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّريفُ أَهْلُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّريفُ تَركُوهُ ، وإذَا سَرَقَ فيهم الضّعِيفُ ، أقامُوا عليه الحَدّ ، والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده لو أَنَّ فاطمة بنتَ محمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها.

ثم أمر رسولُ الله - ﷺ - بتلك المرأة ، فَقُطِعَتْ يَدُها ، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بعدَ ذلك .

<sup>(</sup>١) تغيّر.

## بيعة على الإسلام:

واجْتَمَعَ النَّاسُ بمكَّة لبيعةِ رسولِ اللهِ على الإسلامِ، فَجَلَسَ لَهُمْ على الطَّفا، وأَخَذَ على النَّاسِ السَّمْعَ والطَّاعة للهِ ولرسولِه، فيما اسْتَطَاعُوا.

ولمَّا فَرَغَ مِنْ بيعةِ الرِّجالِ ، بايَعَ النِّساءَ ، وفيهن هندُ بنت عتبة زوجُ أبي سفيان مُتَنَقِّبةٌ (۱) مُتَنَكِّرةٌ ، لِما كان مِنْ صَنِيعِها بِحَمْزَة ، وعَرَفَها رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ بحديثِها الجريءِ ، وأَسْلَمَتْ ، وبايعَتْ.

# المحيا محياكم والممات مماتكم:

ولمَّا فَتَحَ اللهُ مكَّةَ على رسولِه، وهي بَلَدُه ووَطَنُه ومَوْلِدُه، تحدَّثَ الأنصارُ فيما بينهم، فقالُوا: إنَّ رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ قَدَ فَتَحَ اللهُ عليه أَرْضَهُ وبَلَدَه، فهو مقيمٌ بها، لا يعودُ إلى المدينةِ.

وسألَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْةٍ \_ الأنصارَ عن حَديثهم،

<sup>(</sup>١) يعني: مرتدية نقابها.

ولا يَعْرِفُه غَيْرُهم ، فاسْتَحْيَوْا ، ثم أَقرُّوا به ، فقال: معاذَ الله! المحيا مَحْياكُم والمماتُ ممَاتُكُمْ.

## إزالة أثار الجاهلية وشَعائر الوثنية:

وَبَثَّ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَیْقِ \_ سَرایاه إلی الأوثان التی کانتُ حَوْلَ الکعبة ، فَکُسِرَتْ کُلُّها ، منها اللَّآتُ والعُزَّی ، ومناهُ الثَّالثةُ الأخرى ، ونادى مُناديه بمكَّة :

«مَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِاللهِ وَاليَّوْمِ الآخرِ ، فلا يَدَعْ في بَيْتِهُ صَنَماً إلاّ كَسَره ، وبَعَثَ رجالاً مِنْ أَصْحَابِه إلى القبائلِ ، فَهَدَمُوا أَصْنَامَها.

وقامَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْكُ \_ في مكّة خطيباً ، فأعلنَ حُرْمَةَ مكّة إلى يوم القيامة : «لا يَحِلُّ لامْرىء يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخر أن يَسْفِكَ فيها دماً ، أو يَعْضُدَ (١) بها شَجَرة » ، وقال : «لَمْ تَحْلُلْ لأحدٍ كان قبلي ، ولا تَحِل لأحدٍ يكونُ بعدي» ، ثم انْصَرَف راجِعاً إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) يعضد: يقطع.

أَثُرُ فتح مكة:

وكان لِفَتْحِ مكَّة أَثَرٌ عَمِيقٌ في نُفُوسِ العربِ ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَ كثيرٍ منهم للإِسْلامِ ، وصارُوا يَدْخُلُون فيه أَرْسالاً ، وصَدَقَ اللهُ العظيمُ:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ اللَّهِ النَّاسَ اللَّهِ أَنْوَاجًا ﴾ [النصر: ١ - ٢].

\* \* \*

# غَزُوة حُنيْن

#### اجتماع هَوازن:

وبَعْدَ أَنْ تَمَّ فَتْحُ مَكَّةً ، وبَدَأَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ في دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجاً ، أَطلقَ العربُ السَّهْمَ الأخيرَ في كِنانَتِهم على الإسلام والمسلمينَ.

وكانتْ هَوازنُ قُوَّةً كبيرةً بَعْدَ قُريشٍ ، وكان بينها وبين قريشٍ ، نافُسٌ ، فلم تَخْضَعْ لِما خَضَعَتْ له قُريشٌ .

وقام مالكُ بنُ عَوْفِ النَّصْري سيِّدُ هَوازن ، فنادى بالحَرْبِ ، واجتمع إليه مع هَوازن ثقيفٌ كلُّها ، وأَجْمَع السَّيرَ إلى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وحَطَّ مَع النَّاسِ أَموالَهم السَّيرَ إلى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وحَطَّ مَع النَّاسِ أَموالَهم

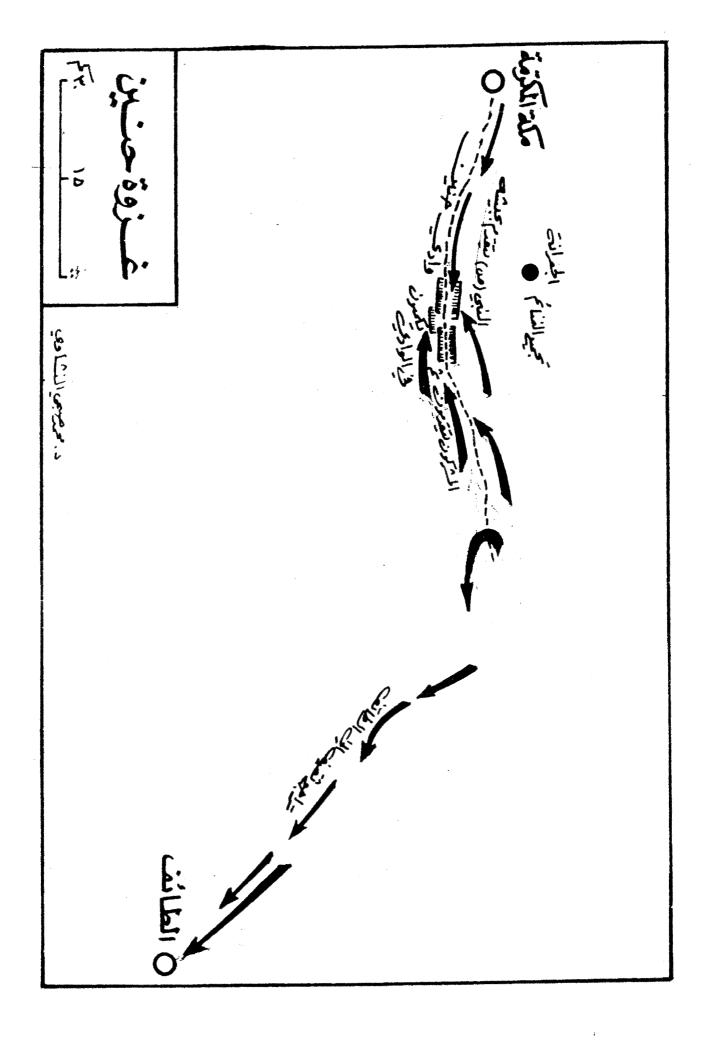

ونِسَاءَهُم وأَبْنَاءَهُم ، لِيَتْبُتُوا ويُدافِعُوا عَنِ الأَهْلِ والعِرْضِ.

وخَرَجَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ ومعه ألفانِ من أهلِ مكّة ، ومنهم مَنْ هو حديثُ العهدِ بالإسلامِ ، ومنهم مَنْ لم يُسْلِمْ ، وعشرةُ آلافٍ مِنْ أصحابِه الذين خَرَجُوا معه مِنَ المدينةِ ، فبلغ عَدَدُهم إلى ما لم يبلغه في غَزْوةٍ قَبْلَ ذلكَ ، حتى قال أُناسٌ من المسلمينَ: لن نُغْلَبَ اليومَ من قلّةٍ ، وأَعْجَبَتْهُمْ كَثْرةُ النّاسِ.

### في وادي حُنين:

واسْتَقْبَلَ المسلمونَ واديَ حُنين ، وذلك في عاشرِ شُوّالٍ ، سنةَ ثمانٍ ، وهم يَنْحَدِرُونَ فيه انْحِداراً في ظَلاَمِ الصُّبْحِ ، وكانتُ هَوَازِنُ قد سَبَقَتْهم إلى الوادي ، وكَمنُوا لهم في شعابِه ، فما رَاعَ المسلمين إلا أن رَشَقُوهُمْ بالنّبالِ ، وأَصْلَتُوا السُّيوفَ ، وحَمَلُوا حَمْلةَ رَجُلٍ واحِدٍ ، وكانُوا قَوْماً رُماةً.

وانْشَمَر عامَّةُ المسلمين راجِعينَ ، لا يَلْوِي منهم أحدٌ على أَحَدٍ.

وكَانَتْ فترةً حاسمةً ، يُوشِكُ أن تَدُورَ الدَّائرةُ على المسلمين ، فلا تقومُ لهم قائمةٌ بعدَ ذلكَ ، وكانتْ شبيهة بما وَقَعَ يومَ أُحُدٍ ، حينَ طارَ في النَّاسِ أنَّ النَّبِيَّ قد قُتِل ، وانْحَسَر عنه المسلمونَ.

## الفتحُ والسَّكينة:

ولمَّا تَمَّ ما أرادَهُ اللهُ من تأديبِ المسلمينَ الَّذينَ أَعْجَبَتْهُمُ الكَثْرةُ ، وأَذَاقَهُمُ اللهُ مَرَارةَ الهزيمةِ بعد حَلاوةِ الفَتْحِ ، رَدَّ لهم الكَرَّةَ على الأعداءِ ، وأنزلَ السَّكينةَ على الفَتْحِ ، رَدَّ لهم الكَرَّةَ على الأعداءِ ، وأنزلَ السَّكينةَ على رسولِه وعلى المؤمنينَ ، وكان رَسُولُ اللهِ \_ على المؤمنينَ ، وكان رَسُولُ اللهِ \_ عَلَى المؤمنينَ ، وقال ولا هَيَّابٍ ، وقد مَوْقِفِهِ ، على بَعْلتِه الشَّهباء (١) غيرَ وَجِلٍ ولا هَيَّابٍ ، وقد بقي مَعَهُ نَفَرُ من المهاجرينَ والأنصارِ وأهل بيته ،

<sup>(</sup>١) البيضاء.

والعباسُ بنُ عبد المطلَّب آخِذٌ بِحَكَمةِ (١) بَعْلَتِه ورَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ يقولُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لا كَانِبُ أَنَا ابنُ عَبْدِ المطَّلِبُ» ولمَّا اسْتَقْبَلَتْه كتائبُ المشركينَ ، أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرابٍ ، ورَمَى بها إلى عُيُونِ الأعداءِ إلى البُعْدِ ، فَمَلأَتْ أَعْيُنَ القَوم.

ولمَّا رأى انْشِغالَ النَّاسِ بأنفسهم ، قال: يا عباسُ! اصْرخَ: يا مَعْشَرَ الأنصارِ ، يا مَعْشَرَ أصحابِ السَّمُرة! فأجابُوا: لبَّيكَ ، لبَّيكَ ، وكان رَجُلاً صَيِّتاً فيَوُمُّ الرجلُ فأجابُوا: لبّيكَ ، لبّيكَ ، وكان رَجُلاً صَيِّتاً فيَوُمُّ الرجلُ الصَّوتَ ، ويقتحمُ عن بَعِيرِه ، ويأخذُ سَيْفَه وتُرْسَهُ ، حتَّى الصَّوتَ ، ويقتحمُ عن بَعِيرِه ، ويأخذُ سَيْفَه وتُرْسَهُ ، حتَّى ينتهي إلى رسولِ اللهِ عنه إذا اجْتَمَعَ إليه منهم طائفة ، اسْتَقْبَلُوا النَّاسَ فاقْتَتَلُوا ، وأشرف رسولُ اللهِ عنه ركائِبهِ .

واجْتَكَدَ النَّاسُ ، فما رَجعتْ راجعةُ النَّاسِ من

<sup>(</sup>۱) الحكمة: هي حديدة تكون في أنف الفرس وحنكه، تمنعه عن مخالفة راكبه.

هـزيمتهـم حتَّـى وَجَـدُوا الأسـارى مُكَتَّفِيـنَ عنـد رسولِ اللهِ ـ ﷺ م وأنزلَ اللهُ ملائِكَتَهُ بالنَّصْرِ ، فامتلأَ بِهِمُ الوادي ، وتَمَّتْ هَزِيمةُ هَوازن ، وذلك قَوْلُه تعالى:

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ اللّهُ يَعْبَتُكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَّرِينَ أَنَّ ثُمَّ أَنزلَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَّرِينَ أَنْ ثُمَّ أَنزلَ عَلَيْ مَلْدُولِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوِّهَا اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوِّهَا وَعَلَى اللّهُ مِنْ وَاللّهُ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ ﴾ [التوبة: وَعَلَى اللّهُ مُؤُولًا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ ﴾ [التوبة: 271].

\* \* \*

### غزوة الطائف

## فُلُولُ ثقيف:

وقَدِم فُلُولُ ثَقيفِ الطَّائفَ ، وأَغْلَقُوا عليهم أبوابَ مَدِينتها ، ورَمُّوا حِصْنَهم ، وأَدْخَلُوا فيه ما يَصْلُح لهم لِسَنةٍ ، وأَعَدُّوا للحَرْبِ عُدَّتَها ، فسار رسولُ الله - عَلَيْ لِسَنةٍ ، وأَعَدُّوا للحَرْبِ عُدَّتَها ، فسار رسولُ الله - عَلَيْ الله م ، ومَضَى حتَّى نَزَلَ قريباً من الطَّائفِ ، فَضَرَبَ به عَسْكَره ، وكان العسكرُ قريباً من حائط الطَّائِفِ ، ولم يَقْدرُوا على أَنْ يَدْخُلُوه ، فَقَدْ أَغْلَقُوه دُونَهُم ، ورَمَتْ ثقيفٌ المسلمينَ بالنَّبْلِ رَمْياً شَدِيداً ، كأنَّه رِجْلُ جَرَادٍ ، وكانُوا رُماةً .

#### حِـصارُ الطائف:

فَنَقلَ العسكرَ إلى مكانٍ آخرَ، وحَاصَرَهُمْ بِضْعاً ٢٢٠

وعشرينَ ليلةً ، وقاتلَهم قتالاً شديداً ، وترامَوْا بالنَّبْلِ ، واسْتَخْدَم رسولُ اللهِ \_ عَلَيْلًا \_ في هذا الحِصار؛ المنجنيقَ (١) لأوَّلِ مَرَّةٍ ، واشْتَدَّ الحِصارُ ، وقُتِلَ رجالٌ من المسلمينَ بالنَّبْل.

# الرحمةُ في ميدان الحرب:

ولمَّا ضَاقَ الحِصارُ، وطالتِ الحربُ، أمرَ رسولُ اللهِ عَلَيْ عَلَمُ اللهِ عَلَمْ أعنابِ ثَقيفٍ ، وهي ممَّا يَعْتَمِدُونَ عليها في مَعَاشِهم ، ووقع النَّاسُ فيها يَقْطَعُونَ ، فَسَألوه أن يَدَعَها للهِ ، ولِلرَّحِم ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ عَالَيْ عَاللَّهِ ، ولِلرَّحِم ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ عَالَيْ .: فإنِّي أَدَعُها للهِ ولِلرَّحِم .

ونادى منادي رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْكَ اللهِ عَبْدِ نَزَلَ من الحِصْن ، وخَرَج إلينا فهو حُرُ ، فَخَرَج منهم بِضْعة عشرَ رَجُلًا.

ولم يُؤذَنْ لرسولِ اللهِ \_ عَلَيْةٍ \_ في فَتْح الطَّائفِ ، فأمرَ

<sup>(</sup>۱) المنجنيق (بفتح الميم والجيم وسكون النون): آلة تُرمي بها الحجارة.

عُمرَ بنَ الخطَّاب \_ رضي الله عنه \_ فأذَّنَ في النَّاسِ بالرَّحيلِ ، فَضَجَّ النَّاسُ من ذلكَ ، وقالوا: نَرْحَلُ ولم يُفْتَحُ علينا الطَّائِف ، فقالَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْلًا \_: فاغْدُوا على القتالِ ، فَغَدَوْا فأصابتِ المسلمينَ جراحاتُ، فقالَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْلًا \_: إِنَّا قافِلُون غداً إِنْ شاءَ اللهُ ، فَسُرُوا. رَفْعُ الحصار:

ُولم يُؤْذَنْ لرسولِ اللهِ \_ ﷺ - في فَتْحِ الطَّائفِ ، وأرادَ أن يَـدْخُلُوا في الإسلامِ طائِعينَ ، فأذَّنَ في النَّاسِ بالرَّحيل.

#### سَبايا حُنين ومغانمها:

ونزل رسولُ اللهِ - ﷺ - الجعرّانة فيمن مَعَهُ من النّاسِ ، واستأنى بهوازن ، أن يَقْدُمُوا عليه مسلمينَ بضع عشرة ليلة ، ثم بَداً بالأموالِ ، فَقَسَمَها ، وأعطى المؤلّفة قُلوبُهم أوّل النّاس.

### رَدُّ السَّبايا على هـوازن:

وقَدِمَ وَفْدُ هَوازنَ على رَسُولِ اللهِ \_ ﷺ \_ وَهُمْ أَربعة

عَشَرَ رجلاً ، فسألوه أن يَمُنَّ عليهمْ بالسَّبْي والأموالِ ، فقالَ: إنَّ معي مَنْ تَرَوْنَ ، وإنَّ أحبَّ الحديثِ إليَّ أَصْدَقُه ، فأبناؤكم ونساؤكم أحبُّ إليكم أمْ أموالكُم؟.

قَالُوا: مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالأَبِنَاءِ وَالنِّسَاءِ شَيْئًا ، وقال: إذا صَلَّيْتُ الْغَدَاةَ ، فَقُومُوا ، فَقُولُوا: إنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرسولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ اللهِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ الله المؤمنين ، ونَسْتَشْفِعُ بِالمؤمنينَ إلى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ أن يَرُدَّ علينا سَبْيَنا ، فَلَمَّا صلَّى الغَدَاةَ ، قامُوا ، فقالُوا ذلك ، فقال رسولُ الله \_ عَلَيْهُ \_: أَمَّا ما كان لي ولبني عبد ذلك ، فقال رسولُ الله \_ عَلَيْهُ \_: أَمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب فهو لكُم ، وسَأَسْأَلُ لكمُ النَّاسَ ، فقال المهاجرون والأنصارُ: ما كان لنا فهو لرسولِ الله \_ عَلَيْهُ \_.

وأبى ثلاثةٌ من بني تميم وبني فزارة وبني سليم أن يَتَنازَلُوا عن سَبْيهم ، فقال رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ : إنَّ هؤلاء القوم قَدْ جاؤُوا مُسْلمينَ ، وقد كنتُ اسْتَأْنَيْتُ بهم ، وقد خَيَرْتُهم فلم يَعْدِلُوا بالأبناء والنِّساء شيئاً ، فَمَنْ كان عندَه منهنَّ شَيْءٌ ، فطابَتْ نَفْسُه بأنْ يَرُدَّه فَسبيلُ ذلك ، ومَنْ أحبَّ أن يَسْتَمْسِكَ بِحَقِّهِ ، فليردَّ عليهمْ ، وله بكلِّ فريضةٍ أحبَّ أن يَسْتَمْسِكَ بِحَقِّهِ ، فليردَّ عليهمْ ، وله بكلِّ فريضةٍ

سَتُّ فَرَائِضَ ، مِنْ أُولِ مَا يَفِيءُ اللهُ عَلَينا.

فقال الناسُ: قد طِبْنَا لـرسولِ اللهِ - عَلَيْهُ -، فقالَ: إنَّا لا نعرفُ مَنْ رضي منكُم مِمَّنْ لم يَرْضَ ، فارْجِعُوا ، حتى يَرْفَعَ الله عُرَفاؤكم أَمْرَكُم ، فردُّوا عليهم نِساءهم وأبناءهم ولم يتَخَلَّف منهم أحدٌ ، وكسا رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - السَّبْيَ قُبْطِيّةً (١) قُبْطيّةً .

# رقةٌ وكرمٌ:

وكان المسلمونَ قد ساقُوا فِيمن ساقُوهُ إلى رسولِ الله \_ عَلَيْهِ \_ الشَّيْماءَ بنتَ حَلِيمة السَّعْدية أختَ رسولِ الله \_ عَلَيْهِ \_ مِنَ الرَّضَاعةِ ، وعنفُوا عليها في السَّوقِ ، وهم لا يدرونَ ، فقالتْ للمسلمين: تَعْلَمُونَ والله إنِّي لأُخْتُ صاحِبِكُم من الرَّضَاعةِ ، فلم يُصَدِّقُوها حتى أَتُوا بها إلى رسول الله \_ عَلَيْهِ \_.

ولما انتهتِ الشَّيماءُ إلى رسول الله \_ عَلَيْ \_ قالتْ:

<sup>(</sup>١) قبطية: بضم القاف ، وهي ثياب من مصر رقيقة بيضاء.

يا رسولَ الله! إنِّي أُخْتُكَ من الرَّضاعةِ ، قال: ما علامةُ ذلك؟ ، قالت: عَضَّةُ عَضَضْتَنِيها في ظَهْري ، وأنا مُتُورِّكَتُكَ (١) ، وعَرَفَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ العلامة وبسَطَ لها رداءَهُ ، وأَجْلَسَها عليه ، وخَيَّرها ، وقال: إنْ أَحْبَبْتِ فعندي مُحَبَّبةٌ مُكرَّمةٌ ، وإنْ أَحْبَبْتِ أن أُمَتِّعكِ وتَرْجِعي إلى قومكِ فعندي مُحَبَّبةٌ مُكرَّمةٌ ، وإنْ أَحْبَبْتِ أن أُمَتِّعني وتَرُدّني إلى قومي ، ومَتَّعها رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فَالَسَمَتْ ، وأَعْطَاها ومَتَّعها رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فَالْسَمَتْ ، وأَعْطَاها رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فَالْسَمَتْ ، وأَعْطَاها ومَتَّعها رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فَالْسَمَتْ ، وأَعْطَاها ومَتَّعها رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فَا أَعْبُدُ وجارية ونَعَما وشاءً .

#### طائعون لا كارهون:

ولمَّا ارْتَحَلَ المسلمونَ من الطَّائفِ، واسْتَقْبَلُوا، قال رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_: قولُوا: آيِبُون، تائِبون، عابِدون لربنا، حامِدُون، قيلَ: يا رسولَ اللهِ! ادْعُ اللهُ على ثَقِيفٍ ، قال: اللهمَّ اهْدِ ثَقِيفاً وائتِ بهم.

لَحِقَ عروةُ بن مسعودِ التَّقفي ، وأدركَ رسولَ اللهِ ﷺ قبلُ اللهِ عَلَيْهِ قومَه إلى قبلُ أَنْ يَدْخُلَ المدينةَ ، فأَسْلَمَ ، ورَجَعَ يَدْعُو قومَه إلى

<sup>(</sup>١) يعني: حاملتك على وركي.

الإسلام ، وكانَ مُحَبَّباً إليهم ، صاحبَ مَنْزِلةٍ فيهم ، فلمَّا دَعَاهُم إلى الإسلام ، وأَظْهَر عليهم دِيْنَهُ ، رَمَوْهُ بِالنَّبْلِ ، فَقُتِلَ شَهِيداً.

وأقامَ ثقيفٌ بَعْدَ قَتْلِه أَشْهُراً ، ثُمَّ ائْتَمَرُوا بينهم ، ورَأُوْا أَنَّه لا طَاقَةَ لهم بِحَرْبِ مَنْ حَوْلَهم من العَرَبِ ، وقد بايَعُوا وأَسْلَمُوا ، فأَرْسَلُوا وَفْداً إلى رسولِ اللهِ عَلَيْةٍ.

### لا هوادة مع الوثنية:

وقَدِمُوا على رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وضَرَبَ عليهم قُبَةً (١) في ناحية مَسْجِدهِ ، وأَسْلَمُوا ، وسَأَلُوا رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ في ناحية مَسْجِدهِ ، وأَسْلَمُوا ، وسَأَلُوا رسولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ مَ اللَّآتَ ، لا يَهْدِمُها ثلاثَ سِنينَ ، فأبى رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ م ، وما بَرِحُوا يَسْأَلُونَهُ سِنةً سِنةً ، ويأبى عليهم رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ حتى سَأَلُوا شَهْراً واحِداً بعد قُدُومِهِمْ ، فأبى عليهم إلاّ أن يبعثَ أبا سفيان بنَ بعد قُدُومِهِمْ ، فأبى عليهم إلاّ أن يبعثَ أبا سفيان بنَ حَرْبِ والمغيرة بنَ شُعْبة \_ وهو من قَوْمِهم \_ يَهْدِمانِها ،

<sup>(</sup>١) هي بيت صغير من الخيام.

وسَأَلُوه أَن يعفيَهم مِنَ الصَّلاةِ ، فقالَ: لا خَيْرَ في دِيْنِ لا صَلاَة فيهِ.

ولمَّا فَرغُوا مِنْ أَمْرِهِمْ ، وتَوَجَّهوا إلى بلادِهم راجِعينَ ، بَعَثَ معهم أبا سُفيان بنَ حَرْبٍ والمغيرة بن شُعْبة ، فَهَدَمها المغيرة ، وانتشر الإسلام في تقيفٍ ، حتَّى أَسْلَمَ أهلُ الطَّائِف عَنْ آخِرِهِمْ .

\* \* \*

# غزوة تَبُوك

كَانَ العربُ لا يَحْلُمُونَ بغزوِ الرُّومِ والزَّحْفِ عليهمْ ، بل كَانُوا يَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَصْغَرَ مَن ذلكَ .

وقد كان الرومُ لا يزالونَ يَذْكُرونَ غَزْوةَ مُؤْتةَ ، التي لم يَقْضُوا منها حاجةً في نُفُوسِهم ، ولم يَشْفُوها.

ورأى رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ أن يَتَقَدَّمَ بجيشِ المسلمينَ اللهِ عَلَيْهِ \_ أن يَتَقَدَّمَ بجيشِ المسلمينَ اللهِ بلادِ الرُّومِ ، وَيَدْخُلَ فيها قبلَ أن تَدْخُلَ الجيوشُ الروميَّةُ حُدُودَ العربِ ، وتتحدَّى مَرْكَزَ الإسلام.

#### زَمَنُ السغروة:

وكانَتْ هَذِه الغَزْوةُ في رَجَبَ سنةً تِسْعِ «غَزَاها رَسُولُ الله عَلَيْةِ في حَرِّ شديدٍ، حين طابَتِ الثِّمارُ

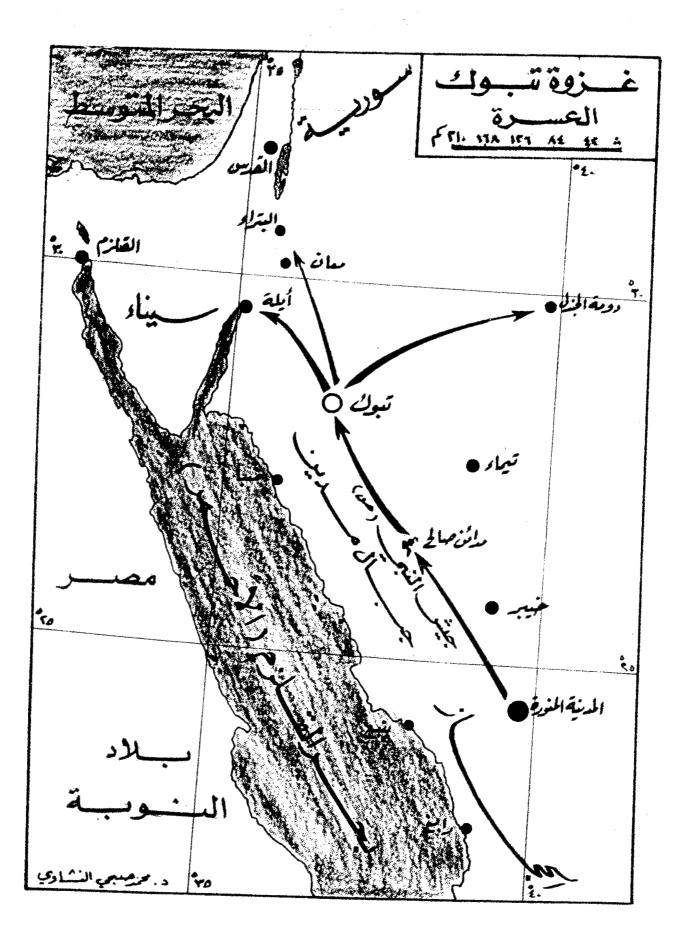

والظّلالُ ، واسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً ومفازاً (١) ، وعَدُوّاً كثيراً ، فَجَلَّى (٢) للمسلمينَ أَمْرَهُم ، لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ ، فَجَلَّى (٢) للمسلمينَ أَمْرَهُم ، لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ ، فَأَخْبَرهُم بِوَجْهِه الذي يُريدُ ، وكان الزَّمنُ زَمَنَ عُسْرَةِ النَّاسِ ، وجَدْبِ البلادِ».

وتَعلَّلَ المنافقون بِعِلَلِ ، وكَرِهُوا الخُروجَ مع رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ إِشْفاقاً مِنَ الْعَدُوِّ القويِّ القاهِرِ ، وفراراً مِنَ الْحَرِّ الشَّديدِ ، وزهادةً في الجِهادِ ، وشَكَّا في الحَقِّ ، مِنَ الْحَرِّ الشَّديدِ ، وزهادةً في الجِهادِ ، وشَكَّا في الحَقِّ ، وفي ذلك يَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمَ فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوَ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُولِهِمَ وَأَنفُسِمِمَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ وقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ وقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ وقالُوا لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ والتوبة : ٨١].

# تنافُسُ الصَّحابةِ في الجهاد والمسير:

وَجَدَّ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ لَهُ مَا النَّامَ وَأَمَر النَّاسَ بالجهازِ ، وحَضَّ أهلَ الغِنى على النَّفَقةِ في سَبيلِ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) فلاة لا ماء فيها.

<sup>(</sup>٢) فأوضح.

فَحَمَلَ رَجَالٌ مِن أَهِلِ الغِنى عَدَداً مِن المسلمينَ؛ الذين لا يَمْلِكُونَ زَاداً ولا رَاحِلةً ، واحْتَسَبُوا ، وجَهَّز عثمانُ بنُ عَفَّان جيشَ العُسْرَةِ ، وأنفقَ ثلاثين ألف دينارٍ ، ودَعا له رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ .

# مسيرُ الجيشِ إلى تَبُوكَ:

خرجَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْكُ \_ في ثلاثينَ ألفاً من النَّاسِ ، من المدينةِ إلى تبوكَ ، وكان أكبرَ جَيْشٍ خَرَجَ به في غَزْوةٍ . ونزل بـ «الحِجْر» ديارِ ثَمُودَ ، وأخبرهم بأنَّها

ويزل به «الحِجر» ديار بمود ، واحبرهم بالها ديار المُعَذَّبينَ ، وقال: «لا تَدْخُلُوا بيوتَ الذينِ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إلا وأنتُم باكُون ، خَوْفاً أن يُصِيبَكُم ما أَصَابَهُمْ».

وأصبحَ النَّاسُ ولا ماءَ لهم، فَشَكَوْا ذلك إلى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْ لِهُ \_ سُبحانه \_ سحابةً، فأَمْطَرَتْ، حتَّى ارْتَوى النَّاسُ، واحْتَمَلُوا حاجَتَهُمْ مِنَ اللهُ.

### عودة الرسول إلى المدينة:

ولمَّا انْتَهِى رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْتُ \_ إلى تَبُوكَ ، أتاه أُمراءُ مِنَ

العرب، مُقِيمونَ بالحُدودِ، فَصَالَحُوا رسولَ اللهِ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ - وَأَعْطُوهُ الْجِزْيةَ ، وكَتَبَ لبعضهم رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ - كتابَ أَمْنِ فيه شَرْطُ كفالةِ الحُدُودِ ، وتأمِينِ المياهِ والطُّرُقِ ، والضَّمانِ لسلامةِ الفَريقين.

وهنا بَلَغَ أَمْرُ انْسِحابِ الرُّومِ وعُدُولَهِمْ عن فِكْرةِ النَّوِمُ وعُدُولَهِمْ عن فِكْرةِ النَّوِمُ واقْتِحامِ الحُدُودِ ، فلم يَرَ رسولُ اللهِ \_ ﷺ \_ مَحَلاً لِتَتَبُّعِهِم داخِلَ بلادِهمْ ، وقد تَحَقَّقَ الغَرَضُ.

وأقامَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْكَةٍ \_ ب «تَبُوكَ» بِضْعَ عشرةَ ليلةً ، ثم انصرفَ قافِلاً إلى المدينةِ .

#### ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه:

وكانَ مِنْ بين مَنْ تَخَلَّفَ عن هذِه الغَزْوةِ ، كَعْبُ بنُ مالك ، ومرارةُ بن الرَّبيع ، وهلالُ بنُ أمية ، وكانُوا مِنَ السَّابِقينَ الأوَّلِينَ ، ولهم حُسْنُ بَلاءٍ في الإسلام ، وكان مرارة بن الربيع وهلال بن أمية مِمَّنْ شَهِدا بَدْراً ، ولم يَكُنِ التَّخَلُّفُ عن الغَزَواتِ من خُلُقِهم وعَادَتِهم ، ولم يكن ذلك إلا من حكمةٍ إلهيةٍ ، وتَمْحِيصاً لأنْفُسِهم ، وتَرْبيةً ذلك إلا من حكمةٍ إلهيةٍ ، وتَمْحِيصاً لأنْفُسِهم ، وتَرْبيةً

لِلْمسلمينَ ، وإنَّما هو التَّسْوِيفُ ، وضَعْفُ الإِرادة ، والاعتمادُ الزَّائدِ على الوَسَائِلِ الموجُودةِ .

ونَهَى رسولُ اللهِ - عَلَيْهِ اللهِ مَ وَمَا كَانَ مِنَ المسلمينَ إلاَّ السَّمْعُ والطَّاعةُ ، فاجْتَنَبَهُمُ النَّاسُ ، ولَبِثُوا على ذلكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، وكان كعبُ بنُ مالكِ يَخْرُجُ فَيَ الطَّهْ مَعَ المسلمين ، ويَطُوفُ في الأَسْواقِ ، ولا يُكَلِّمُه أَحَدٌ ، ولم يَزِدْهُ هذا العِتابُ إلا رُسُوخاً في المحبَةِ.

ولم يَقْتَصِرِ الأَمْرُ على ذلكَ ، بل تَعَدَّى إلى أَزْواجِ هَؤُلاءِ الثَّلاثةِ ، فأُمِرُوا أَنْ يَعْتَزلُوهُنَّ ، فَفَعَلُوا.

وفي هذا الحالِ دَعَا مَلِكُ غَسَّانَ كَعْبَ بنَ مالكِ إلى عاصِمَتِه لِيُكْرِمَهُ ، ويُنْعِمَ عليه ، فجاءه رَسُولُه ، ودَفَع إليه كِتاباً منه ، فَمَا كانَ مِنْ كَعْبِ إِلاّ أَنْ قَصَدَ به تَنُّوراً ، ورَماهُ فيهِ.

 الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، أَفْرَجَ عَنْهُمْ ، وأَنْزَلَ تَوْبَتَهُمْ مِنْ فَوْقِ سَبْع سمواتٍ فقالَ:

﴿ لَقَدَ تَابَ اللّهُ عَلَى النّهِ وَالْمُهَا جِرِينَ وَالْأَنْ اللّهُ عَلَى النّهِ وَالْمُهَا جِرِينَ وَالْأَنْ اللّهِ وَعَلَى النّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### غزوة تبوك آخر غزوة:

وبِغَزْوَةِ تَبُوكَ انْتَهَتِ الغَزَواتُ النَّبويَّةُ ، التي بَلَغَ عَدَدُها سبعاً وعشرين غَزْوةً ، والبُعُوثُ والسَّرايا ، التي بَلَغ عَدَدُها عَدَدُها ستِّين .

اسْتَطَاعَتِ الظَّعِينةُ أَن تَرْتَجِلَ مِنْ الجِيْرَةِ حتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبةِ ، لا تَخَافُ أَحَداً إلا الله .

# أُوَّلُ حَبِّ في الإسلام ونُزُولُ البراءة:

\* \* \*

## عام الوفود

## تقاطُرُ الوفودِ إلى المدينة:

وبَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللهُ مكّة ، وعاد نَبِيّه من تَبُوك ، سالماً غانِماً ، تَقَاطَرَتِ الوُفُودُ إلى مَرْكزِ الإسلامِ ، وكانتْ تعودُ إلى مَوْاطِنها مع حَمَاسٍ في الدَّعْوةِ إلى الإسلامِ ، وكراهةٍ شَدِيدةٍ لِلْوثنيَّةِ وآثارِها ، والجاهلية وشَعائِرِها.

وقَدِمَ ضمامُ بنُ ثعلبة وافِداً عن بني سَعْدِ بن بكرٍ ، ورَجَع إلى قَوْمِه دَاعِياً ، فكانَ أوَّل ما تكلَّم به أنْ قالَ: بِعْسَتِ الللَّتُ والعُزَّى ، قالُوا: مَهْ يا ضمامُ ، اتَّقِ البَرَصَ ، اتَّقِ الجذامَ ، واتَّقِ الجنونَ ، وقال: وَيْلَكُمْ! إِنَّهما واللهِ لا يَضُرَّانِ ولا يَنْفَعَانِ ، إنَّ اللهَ قد بَعَثَ رَسُولًا ، إنَّ اللهَ قد بَعَثَ رَسُولًا ،

ونزَّلَ عليه كِتاباً ، اسْتَنْقَذَكُمْ به مِمَّا كُنتُمْ فيه ، وإنِّي أشهدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَه ، لا شَرِيكَ له ، وأن مُحمداً عَبْدُه ورَسُولُه ، وقد جِئْتُكُم مِنْ عنده ، بِما أَمَرَكُمْ به وما نَهاكُمْ عنه ، فَمَا أَمْسَى من ذلك اليوم في حَيِّه رَجُلٌ ولا امْرَأَةٌ إلا مُسْلماً.

وقَدِمَ عديُّ بنُ حاتم الجوادِ المشهورِ ، وأَسْلَمَ بَعْدَما رأى أَخْلاقَ رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وتَوَاضُعَهُ ، حتَّى قالَ: واللهِ ما هذا بأَمْرِ مَلِكٍ .

وبَعَثَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ معاذَ بنَ جَبَلٍ وأبا موسى إلى اليمن، لِلدَّعْوةِ إلى الإسلام، وأَوْصَاهُما، وقال: يَسِّرا، ولا تُعَسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنَفِّرا.

وبَعَثَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَا أَعْلَى سُورِها ، وعَلا الرِّجالُ معه ، فَكَسَر اللاَّتَ ، ثم عَلاَ أَعْلَى سُورِها ، وعَلا الرِّجالُ معه ، فلما زَالُوا يَهْدِمُونَها ، حَجَراً حَجَراً ، حَبَراً ، حَتَى سَوّوها بالأرضِ ، وأَقْبَلَ الوَفْدُ حَتَى دَخَلَ على رَسُولِ اللهِ \_ عَيْلِيْ \_ مِنْ يَوْمِهِ .

وكانتِ الوفودُ تَتَعَلَّمُ الإسلامَ ، وتَتَفَقَّهُ في الدِّينِ ، ويشْهدُونَ أخلاقَ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وعشرة أَصْحابِه ، وقد تُضْرَبُ لهم خِيمٌ في فناءِ المسجِدِ ، فَيَسْمَعُونَ القرآنَ ، ويَسْأَلُونَ رسولَ اللهِ عَلَيْ عمّا ويَسْأَلُونَ رسولَ اللهِ عَلَيْ عمّا يَجُولُ في خَاطِرِهم في بَساطةٍ وصَرَاحةٍ ، ويُجِيبُهم رسولُ اللهِ - عَلَيْ وَيَ بَلاغةٍ وحِكْمةٍ ، ويَسْتَشْهِدُ بالتَّر آنِ وَيَطْمَئِنُونَ . ويَطْمَئِنُونَ .

#### فرُضُ الركاةِ والصَّدقات:

وفي السَّنةِ التَّاسعةِ للهجرة فُرِضَتِ الزَّكاةُ.

\* \* \*

# حجَّةُ الوداع

and the second of the second o

### أوانُ حَجَّة السوداع:

ولمَّا تَمَّ ما أرادَهُ اللهُ؛ مِنْ تَطْهيرِ بَيْتِه ، مِنَ الرِّجْسِ والأَوْثانِ ، وتاقَتْ نُفُوسُ المسلمينَ إلى الحَجِّ ، وقَدْ بَعُدَ عَهْدُهُم عنه ، وطَفَحَتْ (١) كأسُ الحُبِّ والحَنَانِ ، ودَنَتْ ساعَةُ الفِراقِ ، وأَلْجأتِ الضَّرُورةُ إلى وَدَاعِ الأُمَّةِ ، أَذِنَ اللهُ لِنَبِيّهِ في الحَجِّ - ولم يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَلَيْهُ ، في الإسلام - .

فَخَرَجَ من المدينةِ لِيَحُجَّ البيتَ ، ويَلْقَىٰ المسلمينَ ، ويُعلِّمَهُم دِينَهم ومَنَاسِكُهُم ، ويُؤدِّي الشَّهادة ، ويُبَلِّغَ الأَمانة ، ويُوصيَ الوَصَايا الأَخِيرة ، ويَأْخُذَ من المسلمينَ الأمانة ، ويُوصيَ الوَصَايا الأَخِيرة ، ويَأْخُذَ من المسلمينَ

<sup>(</sup>١) امتلأت ، وفاضت.



العَهْدَ والمِيْثَاقَ ، ويَمْحُو آثَارَ الجاهِلِيَّةِ ، ويَطْمِسَها ، ويَطْمِسَها ، ويَضَعَها تحتَ قَدَميْهِ ، وحَجَّ معه أكثرُ مِنْ مئة ألفِ إنسانٍ ، وسُمِّيتُ هذه الحَجَّةُ به «حَجَّة الوَدَاعِ» و «حَجَّة البلاغ».

# كيف حَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ:

عَزَمَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ على الحَجِّ ، وأَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ حَاجٌّ ، فَتَجَهَّزُوا لِلْخُروجِ معه.

وسَمِعَ بذلك مَنْ حَوْلَ المدينةِ ، فَقَدِمُوا يُرِيدُون الحَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ \_ عَيْلِيَّ \_ ووافاه في الطَّرِيقِ خَلائِقُ لا يُحْصَوْنَ ، فكانُوا مِنْ بينِ يكيه ومِنْ خَلْفِه ، وعن يمينهِ وعن شِمالهِ ، مَدَّ البَصَرِ ، وخَرَجَ من المدينةِ نَهاراً بَعْدَ الظُّهْرِ لخمسٍ بقينَ من ذِي القَعْدةِ يومَ السَّبْتِ ، بَعْدَ أَنْ صلَّى الظُّهْرِ لخمسٍ بقينَ من ذِي القَعْدةِ يومَ السَّبْتِ ، بَعْدَ أَنْ صلَّى الظُّهْرَ بها أربعاً ، وخَطَبَهُمْ قبلَ ذلك خُطْبَةً ، عَلَّمَهُم فيها الإحْرامَ (۱) ، وواجِباتِه ، وسُننَهُ.

<sup>(</sup>١) الإحرام: في اللغة: المنع، وفي الشرع: هو الإهلال بالحج أو العمرة ومباشرة أسبابهما من خلع الملابس المخيطة، والاجتناب من=

ثُمَّ سار وهو يُلبِّي ، ويقولُ: لَبَيْكَ اللَّهمَّ لَبَيك ، لَبَيك لا شُريكَ لكَ والملكَ ، لِأَ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ والملكَ ، لا شُريكَ لكَ لَبَيْك . إِنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ والملكَ ، لا شُريكَ لكَ.

ودَخَلَ مكَّةً في رابع ذي الحِجَّة ، ودَخَلَ المسجدَ الحرامَ ، وطافَ بالبيتِ ، وسَعَى بين الصَّفَا والمرْوَةِ ، وأقامَ بمكَّة أربعة أيَّامٍ ، ثم تَوجَّه يومَ التَّرْويَةِ () (ثامن ذي الحِجَّة) تَوجَّه بِمَنْ معه مِنَ المسلمين إلى مِنَى ، ونَزَلَ المحجَّة) تَوجَّه بِمَنْ معه مِنَ المسلمين إلى مِنَى ، ونَزَلَ بها ، وصلَّى بها الظُّهْرَ والعَصْر ، وباتَ بها .

فلمَّا طَلَعَتْ شَمْسُ اليوم التَّاسَعِ من ذي الحِجَّة ، سارَ مِنْ مِنى إلى عَرَفة وكان يومَ جُمُعةٍ ، فَنَزَلَ بها.

وخَطَبَ النَّاسَ يومَ عَرَفَةً ، وهو على راحِلَتِه ، خُطْبَةً عَظِيمةً ، قَرَّرَ فيها قَوَاعِدَ الإسلامِ ، وهَدَم فيها

الأشياء التي منع الشرع منها ، كالطيب والنكاح والصيد وما إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) يوم التروية: ثامن ذي الحِجَّة؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء، ويستقون، ويسقون.

قُواعِدَ الشِّرْكِ والجاهلية ، وقَرَّرَ فيها تَحْرِيمَ المحرَّماتِ التي اتَّفَقَتِ المِلَلُ على تَحْرِيمها ، وهي الدِّماءُ والأموالُ والأعراضُ ، ووَضَعَ فيها أُمورَ الجاهليَّةِ تَحْتَ وَالأَموالُ والأعراضُ ، ووَضَعَ فيها أُمورَ الجاهليَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، ووَضَعَ فيها رِبا الجاهليةِ كُلَّه ، وأَبْطَلَهُ ، وأوصاهُم بالنِّساءِ خَيْراً ، وذكرَ الحَقَّ الذي لهنَّ وعليهنَّ ، وأنَّ الواجِبَ لهنَّ الرِّزْقُ والكسوة بالمعروفِ .

وأوصى الأُمَّة فيها بالاغتِصامِ بكتابِ الله ، وأَخْبَرَ أنَّهم لنَّهم لن يُضِلُّوا ما دَامُوا مُعْتَصِمِينَ به ، ثُمَّ أَخْبَرَهُم أَنَّهم مَسْؤُولُونَ عَنْهُ ، واسْتَنْطَقَهُمْ بماذا يقولُون ، وبماذا يشهدُون؟ قالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قد بلَّغتَ وأَدَّيتَ ونصَحْتَ ، فرفَعَ إصْبَعَهُ إلى السَّماءِ ، واسْتَشْهَدَ الله عليهم ثلاث مرَّاتٍ ، وأَمَرَهُم أَن يُبلِّغَ شاهِدُهَم غائِبَهُمْ .

فلمَّا أَتمَّ الخُطْبَةَ ، أَمَرَ بِلالاً فأذَّنَ ، ثُمَّ أقامَ الصَّلاةَ ، فصلَّى الظُهْرَ ركعتين فصلَّى الغَصْرَ ركعتين أيضاً.

فلمّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِه ، رَكِبَ حتّى أتى الموقف (١) ، فوقف ، وكان على بَعِيرِه ، فأخذ في الدُّعاءِ والتَّضَرُّعِ والابْتِهالِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وكان في دُعائِه رافِعاً يكَيْه إلى صَدْرِهِ ، كاسْتِطْعام المسكينِ ، يقولُ فيها:

«اللهماً! إنّك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سرّي وعلانيتي، لا يَخْفَى عليكَ شيءٌ من أَمْرِي، أَنا البائِسُ الفَقِيرُ، المستغيثُ (٢)، المستَجِيرُ (٣)، والوَجِلُ (٤) المشفِقُ (٥)، المُقِرُ المعترفُ بذنوبي، أَسْأَلُكَ مسألة المشفِقُ (٥)، المُقِرُ المعترفُ بذنوبي، أَسْأَلُكَ مسألة المسكين، وأَبْتَهِلُ إليكَ ابْتِهالَ المذنب الذَّليل، وأَدْعُوكَ دُعاءَ الخائِفِ الضَّرير، مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُه، وفاضَتْ لكَ عَيْناهُ، وذَلَّ جَسَدُه، ورَغِمَ أَنْفُه لكَ، اللهماً! لكَ عَيْناهُ، وذَلَّ جَسَدُه، ورَغِمَ أَنْفُه لكَ، اللهماً! لا تَجْعَلْنِي بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيّاً، وكُنْ بي رَوُوفاً رَحِيماً، لا تَجْعَلْنِي بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيّاً، وكُنْ بي رَوُوفاً رَحِيماً،

<sup>(</sup>١) محل الوقوف من عرفة.

<sup>(</sup>٢) المستنصر.

<sup>(</sup>٣) الملتجيء.

<sup>(</sup>٤) الخائف.

<sup>(</sup>٥) الخائف.

يا خَيْرَ المسْؤولينَ ، ويا خَيْرَ المعْطِينَ ».

وهُناكَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنُّ عَلَيْكُمْ وَأَتَمَنُّ عَلَيْكُمْ وَأَنْكُمْ وَيَنَّا ﴾ [المائدة: ٣].

فلمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، أفاضَ (١) مِنْ عَرَفَةَ ، حتَّى أَتى المَوْدَلِفَة ، وصَلَّى هنالكَ المغربَ والعِشاءَ ، ثم نامَ حتَّى أَصْبَحَ ، فلمَّا طَلَعَ الفَجْرُ صلاَّها في أوَّلِ الوَقْتِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ ، فلمَّا طَلَعَ الفَجْرُ صلاَّها في أوَّلِ الوَقْتِ ، ثُمَّ رَكِبَ ، حتَّى أَتى المشعرَ (٢) الحرامَ ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلة ، وأَخذَ في الدُّعاءِ والتَّضَرُّعِ والتَّكْبيرِ والتَّهْليلِ ، ثُمَّ سارَ من مُؤْدَلِفَة قبلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وأَسْرَعَ في السَّيْرِ حتى أَتى مِنى ، فأتى جَمْرة العَقَبةِ (٣) ، فَرَمَاها.

ثُمَّ رَجَعَ إلى منى ، فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَةً بَليِغةً ، أَعْلَمَهُم فيها بِحُرْمةِ يومِ النَّحْرِ وتَحْرِيمِه وفَضْلِه عندَ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) الإفاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة.

<sup>(</sup>٢) موضع في المزدلفة.

<sup>(</sup>٣) الموضع الذي يُرمى بالجمار (أي: الأحجار الصغار) ، والعقبة: مكان في مِنى تقع فيه الجمرة الثالثة.

وحُرْمَةِ مكَّةَ على جَمِيعِ البلادِ ، وأَمَر بالسَّمْعِ والطَّاعةِ لمن قادَهُم بكتابِ اللهِ ، وأَمَرَ النَّاسَ بِأَخْدِ مَنَاسِكِهَمْ عنه ، وأَمَرَ النَّاسَ بِأَخْدِ مَنَاسِكِهَمْ عنه ، وأَمَر النَّاسَ أَن لا يَرْجِعُوا بَعْدَه كُفَّاراً ، يَضْرِبُ بعضُهم رِقابَ بعضهم رقابَ بعض ، وأَمَر بالتَّبْليغ عنه ، وقالَ في خُطْبَتِه تلكَ: «اعْبُدُوا ربَّكُمْ ، وصَلُّوا خَمْسَكُم ، وصُومُوا شَهْرَكُم ، وأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُم ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ » ووَدَّعَ حِينئذِ وأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُم ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ » ، ووَدَّعَ حِينئذِ النَّاسَ ، فقالُوا: «حَجَّة الوَدَاع».

ثُمَّ انْصَرَفَ إلى المنْحَرِ بمنى ، فَنَحَرَ ثلاثاً وستين بَدَنةً (١) بيدِه ، وكَانَ عَدَدُ هذا الذي نَحَرَهُ عَدَدَ سني عُمرِه ، ثُمَّ أَمْسَكَ ، وأَمَرَ عَلياً أَن يَنْحَرَ ما بقي من المئة ، فلمّا أكملَ - عَلَياً أَن يَنْحَرَ ما بقي من المئة ، فلمّا أكملَ - عَلَيْ وأَمَرَ عَلياً أَن يَنْحَرَ ما بقي من المئة ، فلمّا وقسّمَ شَعْرَهُ بين مَنْ يليهِ ، ثُمَّ أَفاضَ إلى مكّة راكِباً ، وطاف طَوافَ الزّيارةِ ، ثُمَّ أتى زَمْزَمَ ، فَصَرَ الإفاضةِ ، وهُو طَوافَ الزّيارةِ ، ثُمَّ أتى زَمْزَمَ ، فَصَرَب وهو قائِمٌ ، ثم رَجَعَ إلى مِنى من يَوْمِه ذلكَ فباتَ فَشَرِب وهو قائِمٌ ، ثم رَجَعَ إلى مِنى من يَوْمِه ذلكَ فباتَ

<sup>(</sup>۱) البدنة: هي من الجمل والناقة والبقرة ما يُهدى إلى بيت الله، ولا يُركب.

بها ، فلمَّا أَصْبَحَ انْتَظَرَ زَوالَ الشَّمْسِ ، فلمَّا زَالَتْ ، مَشَى من رَحْلِه إلى الجِمارِ<sup>(۱)</sup> ، فَبَدأ بالجمرة الأولى ، ثُمَّ الوُسْطى ، ثُمَّ الجمرة الثَّالِثة ، وهي جَمْرةُ العَقَبةِ .

وتأخَّرَ حتَّى أَكْمَلَ رَمْيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٢) الثَّلاثةِ ، ثم نَهَضَ إلى مكَّة ، فطافَ لِلْوداعِ ليلاً سَحَراً ، وأَمَر النَّاسَ بالرَّحِيلِ ، وتَوَجَّه إلى المدينةِ .

فلمّا أتى ذَا الحُلَيْفة ، باتَ بها ، فلمّا رأى المدينة ، كَبّر ثلاث مَرَّاتٍ ، وقال: «لا إله إلا الله وَحْدَه ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحَمْدُ ، وهو على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ ، آيبونَ ، تائِبون ، عابِدون ، ساجِدون ، لِربِّنا حامِدُون ، صَدَقَ الله وَعْدَه ، ونَصَرَ عَبْدَه ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه» ، ثُمّ دَخَلَها نَهاراً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: الجمرات الثلاث ، وتُطلق على الصغار من الحصى أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أيام التشريق: أصل التشريق هو تقديم اللحم وتجفيفه في الشمس، سُمِّيت الأيام الثلاثة (العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر) من ذي الحجة بأيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى.

# السوفكاة

# كَمالُ مُهِمَّة التبليغ والتشريع ودُنُو ساعة اللقاء:

ولمَّا بَلَغَ هَذَا الدِّينُ ذُرُوةَ الكَمالِ ، ونَزَلَ قُولُه تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَاتَمَنتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهِ عَلَيْ لَكُمُ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣] ، وبلَّغَ رسولُ اللهِ عَلَيْ عَالِي اللهِ حَقَّ جِهادِه ، الرِّسالة ، وأدَّى الأمانة ، وجاهد في اللهِ حَقَّ جِهادِه ، وأقرَّ اللهُ عينَ نبيّه بدُخُولِ النَّاسِ في هذا الدِّينِ أَفُواجاً ، وأقرَّ اللهُ لِنبيّه بِفِراقِ هذا العالمِ ، ودَنتُ ساعةُ اللِّقاءِ ، وأعْلمَ بذلِكَ فقالَ:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ اللَّهِ النَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر: ١ - ٣].

شكوى رسول الله عَلَيْدَ:

وقَدِ ابتداً شَكُوى رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ في آخرِ شَهْر صَفَر ، وكان مَبْداً ذلك أنّه \_ عَلَيْهِ \_ خَرَجَ إلى «بَقِيعِ صَفَر ، وكان مَبْداً ذلك أنّه \_ عَلَيْهِ \_ خَرَجَ إلى «بَقِيعِ الغَرْقَدِ (۱)» من جوفِ الليّلِ ، فاسْتَغْفَرَ لهم ، ثُمَّ رَجَعَ إلى أهلِه ، فلمّا أصبحَ ابْتُدِىءَ بِوَجَعِه من يَوْمِه ذلك.

قالتْ عائشة - أمُّ المؤمنين (رضي اللهُ عنها) -: رَجَعَ رسولُ اللهِ - عَيَا الْهِ مِنَ البَقِيعِ ، فَوَجَدني وأنا أَجِدُ صُداعاً في رَأْسِي ، وأنا أقولُ: وارأساه! فقالَ: بَلْ أنا والله يا عائشةُ وارَأْساه! ، واشْتَدَّ به وَجَعُه ، وهو في بيتِ مَيْمُونةَ - رضي اللهُ عنها - فدعا نِساءَهُ فاسْتَأْذَنهنَ في أن يُمرَّضَ في بيتِ عائشة ، فأذِنَ لَهُ ، وخَرَجَ يَمْشِي بين يُمرَّضَ في بيتِ عائشة ، فأذِنَ لَهُ ، وخَرَجَ يَمْشِي بين رَجُلَيْن من أَهْلِه ، أحدُهما فَضْل بن عباسٍ ، والآخر عليُ بن أبي طالب عاصِباً رأسه ، تَخُطُّ قَدَماهُ؛ حتى دَخَلَ عليُ بن أبي طالب عاصِباً رأسه ، تَخُطُّ قَدَماهُ؛ حتى دَخَلَ

<sup>(</sup>۱) مقبرة بالمدينة المنورة تسمى الآن بـ «البقيع».

بيتَ عائشةً \_ رضي الله عنها \_.

تقولُ عائشةُ \_ رضي اللهُ عنها \_: وكانَ يقولُ في مرضِه الذي ماتَ فيه: "يا عائشةُ! ما أزالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعام الذي أكلتُ بـ "خَيْبَر" ، فهذا أوانُ وَجَدْتُ انْقِطاعَ أَبْهرِي (١) مِنْ ذلكَ السُّمِّ".

#### آخِرُ البعوث:

وبَعَثَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ لِهِ أَسَامَةً بِنَ زِيدِ بِنِ حَارِثَة إلى الشَّام، وأَمَرِه أَنْ يُوطِىءَ الخيلَ تُخُومَ البَلْقاءِ و «الدّارون» من أرضِ فلسطين.

وانْتَدَبَ كثيراً مِنَ الكِبارِ مِنَ المهاجرينَ والأنصارِ في جَيْشِه ، كانَ مِنْ أكبرِهم عُمَرُ بنُ الخطّاب ـ رضي اللهُ عنه ـ بَعَثَه رسولُ اللهِ ـ عَيْلِيَ ـ ، واشْتَدَّ به المرضُ ، وجَيْشُ أسامة مُخَيِّمٌ بـ «الجرفِ» ، وأنْ فَذَ أبو بكرٍ جيشَ أسامة بعد وفاة الرَّسُولِ ـ عَلَيْلُ ـ تَحْقِيقاً لِرَغْبَتِه ، وإكْمالاً لمرادِه.

<sup>(</sup>۱) الأبهر: عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه.

وأَوْصَى المسلمينَ في مَرَضِه أَنْ يُجِيزُوا الوفدَ بنحو ممَّا كَانَ يُجِيزُوا الوفدَ بنحو ممَّا كَانَ يُجِيزُهم به ، وأن لا يتركُوا في جَزيرةِ العربِ دِيْنَيْن ، قال: "أَخْرِجُوا منها المشركينَ».

# دعاءٌ للمسلمين وتحذيرٌ لهم عن العلوِّ والكبرياء:

وفي يوم من أيّام شكواهُ ، اجْتَمَعَ نَفَرٌ من المسلمينَ في بيتِ عائشة ، فَرَحَّب بهم رسولُ اللهِ \_ ﷺ \_ وحَيَّاهُم ، ودَعا لهم بالهدى والنَّصْر والتَّوفيق ، وقال: أُوصيكُم بتقوى اللهِ ، وأُوْصِي الله بكم ، وأَسْتَخْلِفُه عَلَيْكُم ، إنِّي لكم منه نَذيرٌ مُبينٌ ، أن لا تَعْلُوا على اللهِ في عِبادِه وبلاده ، فإنَّ اللهَ قالَ لى ولكم:

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣] ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

## زُهْدٌ في الدنيا وكراهة لما فضل من المال:

قالتْ عائشةُ: قالَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْكِهِ \_ في مَرَضِه الذي ماتَ فيه: «يا عائشةُ! ما فَعَلتِ بالذَّهَبِ؟» فجاءتْ ما بين

الخمسة إلى السَّبعة أو الثَّمانية أو التِّسعةِ ، فَجَعَل يُقَلِّبها بيده ، ويقولُ: ما ظنُّ محمدٍ باللهِ عزَّ وجلَّ ، لو لَقِيَهُ وهذه عِنْدَه؟! أَنْفِقِيها.

# اهتمامٌ بالصَّلاة وإمامةُ أبي بكر:

وثَقُلَ برسولِ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ وَجَعُه ، فقالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنا: لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رسولَ اللهِ! فقالَ: ضَعُوا لِي ماءً فِي المِخْضَبِ ، فَفَعَلُوا ، فاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ ، فَأَغْمِي عليه ، ثم أفاق ، فقال: أَصَلَّى النَّاسُ؟ ، قَالُوا: لا ، هُمْ ينتظرونكَ يا رسولَ اللهِ! قال: ضَعُوا لي ماءً في المِخْضَبِ(١) ، فَفَعَلُوا ، فاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ ، فَأَغْمِي عليه ، ثُمَّ أَفاق ، فقالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ ، قَالُوا: لا ، هُمْ ينتظرونكَ يا رسولَ اللهِ! قال: ضَعُوا لي ماءً في المِخْضَب، فَفَعَلُوا فاغْتَسَلَ، ثم ذَهَبَ لِيَنُوءَ فأُغْمِي عليه ، ثم أفاق ، فقال: أَصَلَّى النَّاسُ؟ ، قالُوا:

<sup>(</sup>١) وعاء مثل المركن يغسل فيه الثياب.

لا ، هُم ينتظرونكَ يا رسولَ اللهِ! ، والنَّاسُ عُكُوفُ (١) في المسجدِ ينتظرون رسولَ اللهِ - عَلَيْ وَ لِصَلاةِ العِشاءِ ، فأَرْسَلَ رسولُ اللهِ - عَلَيْ وَ إلى أبي بكرٍ بأنْ يُصَلِّيَ بالنَّاسِ ، فأرْسَلَ رسولُ اللهِ - عَلَيْ وَ إلى أبي بكرٍ بأنْ يُصَلِّيَ بالنَّاسِ ، وكان أبو بكرٍ رَجُلاً رَقِيقاً ، فقالَ : يا عُمَرُ! صَلِّ بالنَّاسِ ، فقالَ : يا عُمَرُ! صَلِّ بالنَّاسِ ، فقالَ : أنتَ أحقُ بذلكَ ، فصَلَّى بهم تِلْكَ الأيّام.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ عَلَيْ وَجَدَ خِفَّةً ، فَخَرَجَ بين رَجُلَيْنِ ، أَحَدُهما العبّاسُ ، (والآخر عليُّ بن أبي طالب) \_ رضي اللهُ عنهما \_ لصلاةِ الظُهْرِ ، فلمَّا رآه أبو بكرٍ ، ذَهَبَ ليتأخَّرَ ؛ فأومأ إليه أن لا يتأخَّرَ ، وأمَرَهُما ، فأجلساهُ إلى جَنْبِه ، فَجَعَلَ أبو بكرٍ يُصَلِّي قائِماً ، ورَسُولُ اللهِ \_ عَيْلِهِ \_ يُصَلِّى قاعِداً .

# خُطْبَةُ الوداع:

وكان فِيما تكلَّم به رسولُ الله - عَلَيْ وهُو جالِسٌ على المنبرِ ، عاصِباً رَأْسَه «أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبادِ اللهِ ، خَيَرهُ اللهُ بين المنبرِ ، عاصِباً رَأْسَه «أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبادِ اللهِ ، خَيَرهُ اللهُ بين الدُّنيا وبين ما عِنْدَهُ ، فاخْتَارَ ما عِندَ اللهِ » وفَهِمَ أبو بكرٍ اللهُ اللهُ عندَ اللهِ » وفَهِمَ أبو بكرٍ

<sup>(</sup>١) جمع عاكف ، مقيمون.

معنى هَذه الكلمةِ ، وعَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ عَنِي نَفْسَه ، فبكَى ، وقالَ: بَلْ نَحْنُ نَفْدِيكَ بأَنْفُسِنا وأَبْنائِنا. آخرُ نظرةٍ إلى المسلمين وهُمْ صفوفٌ في الصّلاة:

وكانَ أبو بكرٍ يُصَلِّي بالمسلمين ، حتَّى إذا كانَ يومُ الإثنين ، وهُمْ صُفُوفٌ في صَلاةِ الفَجْرِ كَشَفَ النَّبِيُ الْإِثنين ، وهُمْ وُقُوفٌ لَيَ عَلَاهِ المسلمين ، وهُمْ وُقُوفٌ لَيَ المسلمين ، وهُمْ وُقُوفٌ أمامَ رَبِّهِمْ ، ورَأَى كيفَ أَثْمَرَ غَرْسُ دَعْوَتهِ وجِهادِه ، فَمُلِيءَ مِنَ السُّرورِ ما اللهُ به عَلِيمٌ ، واستنارَ وَجْهُهُ ، وهُو مُنيرٌ ، يقولُ الصَّحابةُ \_ رضي اللهُ عنهم \_:

«كَشَفَ النَّبِيُّ - عَلَيْ اللَّهِ مَ سَرَّ حُجْرةِ عائشة ، يَنْظُرْ إلَينا وهُ وهُ و قَائِمٌ ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، ثُمَّ تَبَسَمَ وهُ و قَائِمٌ ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، وَظَنَنَا أَنَّ النَّبِيَ يَضْحَكُ ، فَهَمَمْنا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الفَرَحِ ، وَظَنَنَا أَنَّ النَّبِيَ يَضْحَكُ ، فَهَمَمْنا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الفَرَحِ ، وَظَنَنَا أَنَّ النَّبِيَ - عَلَيْهِ - خَارِجٌ إلى الصَّلاةِ ، فأشارَ إلينا أن أَتِمُ واصلاتَكُمْ ، وأَرْخَى السِّنْرَ ، وتُوفِّي مِنْ يَوْمِه - عَلَيْهُ -.

# تحذيرٌ من عبادةِ القُبورِ واتِّخاذها مساجد:

كَانَ آخِر مَا تَكُلُّم بِهُ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ \_ أَنْ قَالَ: قَاتَلَ

اللهُ اليهودَ والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبورَ أَنبيائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لا يَبْقينَّ دِينانِ على أرضِ العربِ.

تقولُ عائشةُ وابنُ عَبّاسٍ ـ رضي اللهُ عنهم ـ: لمّا نَـزَلَ برسولِ اللهِ ـ عَلَيْ وَجْهِه ، برسولِ اللهِ ـ عَلَيْ وَجْهِه ، فقالَ وهُو كذلكَ: «لَعْنةُ اللهِ فإذا اغْتَمَّ كَشَفَها عن وَجْهِه ، فقالَ وهُو كذلكَ: «لَعْنةُ اللهِ على اليهودِ والنّصارى اتخذُوا قُبورَ أنبيائِهم مَسَاجِدَ» يُحَذّرُ ما صَنعُوا.

#### الوصيَّةُ الأخيرة:

كانتْ عامَّةُ وَصِيَّةِ رسولِ الله \_ ﷺ \_ حِيْنَ حَضَرهُ الوفاةُ «الصَّلاةَ وما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم» ، حتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بها صَدْرُه وما يكادُ يفيضُ بها لِسانُه.

وتقولُ عَائِشةُ \_ رضي اللهُ عنها \_ ذَهَبْتُ أُعَوِّذُه ، فَرَفَعَ

<sup>(</sup>١) الخميصة: كساء أسود مربّع له علمان.

بَصَرَه إلى السَّماءِ ، وقالَ: في الرَّفِيقِ الأَعْلَى ، في الرَّفيقِ الأَعْلَى ، في الرَّفيقِ الأَعْلَى .

ودَخَلَ عبدُ الرَّحمن بنُ أبي بكر ، وبيده جَرِيدةُ (١) رَطْبَةُ ، فنظرَ إليها ، فَظَنَنْتُ أَنَّ له بها حاجةً ، قالتْ: فَأَخَذْتُها فَنَفَضْتُها ، فَدَفَعْتُها إليه ، فاسْتَنَّ بها أَحْسَنَ ما كان مُسْتَنَّا ، ثم ذَهَبَ يُناوِلنيها ، فسقطتْ من يَدِهِ .

قالت: وبين يديه رَكُوةٌ أو عُلْبة فيها ماءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَه في الماءِ، فَيَمْسَحُ بها وَجْهَهُ، ثُمَّ يقولُ: لا إِلهَ اللهُ ، إِنَّ للموتِ لَسَكراتٍ، ثم نَصَبَ إصْبَعَه السَّعَه السَّعَة ، أَنَّ للموتِ لَسَكراتٍ، ثم نَصَبَ إصْبَعَه السَّعَة الله اللهُ ، إِنَّ للموتِ لَسَكراتٍ ، ثم نَصَبَ إصْبَعَه السَّعَة ، إِنَّ للموتِ لَسَكراتٍ ، ثم نَصَبَ إصْبَعَه السَّعَة الله الله على ، في الرَّفِيقِ الله الله الله الله على ، في الرَّفِيقِ الأعلى ، حتى قُبض ، ومالتْ يَدُه في الماءِ .

وقالت: نَـزَلَ برسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ ورَأْسُه على فَخِذي ، غُشِي عليه ساعة ، ثم أفاق ، فأشْخَصَ (٢) بَصَرَه إلى سَقْفِ البيت ، فقال: اللهم الرَّفيق الأعلى ، وكانت

<sup>(</sup>١) الجريدة: قضيب النخل المجرد من الخوص.

<sup>(</sup>٢) أي: رفع بصره ولم يطرق.

آخرَ كلمةٍ تكلُّمَ بها رسولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_.

# كيفَ فارقَ رسولُ اللهِ عَلَيْةِ الدُّنيا:

فارقَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ - الدُّنيا ، وهُو يَحْكُمُ جَزِيرةَ العربِ ، ويَرْهَبُه ملوكُ الدُّنيا ، وما تركَ عِنْدَ مَوْتِهَ دِيْناراً ولا دِرْهماً ، ولا عَبْداً ولا أَمَةً ، ولا شَيْئاً ، إلاَّ بَغْلَتَهُ البيضاءَ وسِلاحَهُ ، وأَرْضاً جَعَلَها صَدَقةً.

وتُوفِّي ودِرْعُه مَرْهُونةٌ عِندَ يَهُودِيِّ بثلاثينَ صَاعاً من شَعِيرٍ ، ما وَجَدَ ما يَفْتَكُّ به حتَّى ماتَ ـ ﷺ \_.

أعتقَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْكَ مَ مَرَضِه هذا أربعينَ نَفْساً ، وكانتْ عنده سبعةُ دنانير أو سِتَّة ، فأَمَرَ عائشةَ \_ رضي الله عنها \_ أن تَتَصَدَّقَ بها.

تقولُ عائشةُ أمُّ المؤمنينَ \_ رضي اللهُ عنها \_: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ \_ عَيْالِيَّةٍ \_ وما في بَيْتي شيءٌ يَأْكُلُه ذُو كَبدٍ إلاَّ شَطْرَ

شَعيرٍ في رَفِّ (١) لي ، فأكلتُ منه ، حتى طالَ عليَّ ، فَكِلْتُه فَفَنِي.

وكان ذلك في يوم الإثنين ، ١٢/ربيع الأول ، سنة ، ١١/للهجرة بعد الزَّوالِ ، وله \_ ﷺ ـ ثلاثُ وسِتُّونَ سنةً ، وكان أشدَّ الأيام سَواداً ووَحْشَةً ومُصَاباً على المسلمينَ ومِحْنةً للإنسانيَّة ، كما كان يومُ ولادتِه أَسْعدَ يومٍ طَلَعَتْ فيه الشَّمْسُ.

يقولُ أنسُ وأبو سعيد الخدريُّ - رضي اللهُ عَنْهما -: كان اليومُ الذي قَدِمَ فيه رسولُ اللهِ - عَلَيْ وَ المدينة أضاء منها كلُّ شيء ، فلمَّا كان اليومُ الذي ماتَ فيه أظلمَ منها كلُّ شيء ، وبكتْ أمُّ أيمنَ فَقِيلَ لها: ما يُبْكِيكِ على النَّبيِّ - عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>١) رفّ: هو خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار، وتوضع عليها الأشياء، وهو يشبه الطاق.

### كيف تلقَّى الصَّحابةُ نبأ الوفاة:

ونَـزَلَ نبأُ وفاةِ رسولِ اللهِ \_ ﷺ على الصَّحابةِ كَالصَّاعقةِ لِشدَّةِ حُبِّهم له ، وما تَعوَّدُوهُ مِنَ العيشِ في كَالصَّاعقةِ لِشدَّةِ حُبِّهم له ، وما تَعوَّدُوهُ مِنَ العيشِ في كَنفِه ، عَيْشِ الأبناءِ في حِجْرِ الآباءِ وكَنفِهِم ، بل أكثر من ذلك ، قد قال الله تعالى:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ عَلَيْكُمْ مِاللَّهُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيثُ عَلَيْكُمْ مِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيثُ ﴾ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيثُ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وقد كانَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم يَحْسَبُ أَنَّه أكرمَ عليه وأَحَبَّ لَكَيْه مِنْ صَاحِبه ، ولم يكدْ بَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بنباً وَفَاتِه ، وكانَ في مُقَدِّمَتِهِمْ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ \_ رضي الله عنه \_ وكانَ في مُقَدِّمَتِهِمْ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ \_ رضي الله عنه \_ فأنكر على مَنْ قال: ماتَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ وخَرَجَ إلى فأنكر على مَنْ قال: ماتَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ وخَرَجَ إلى المسجدِ ، وخَطَبَ النَّاسَ ، وقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ \_ عَلِيْ \_ للهِ \_ عَلِيْ \_ للهِ وقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ \_ عَلِيْ \_ للهُ المنافقينَ .

### موقف أبي بكر الحاسِم:

وكانَ أبو بَكْرٍ - رضي الله عنه - رَجُلَ السّاعةِ المطْلُوبَ ، والجبلَ السرّاسي (۱) الله لا يَحُولُ ولا يَزُولُ ، فأقبلَ من مَنْزِله حين بَلَغَهُ الخَبَرُ ، حتّى نَزَلَ على بابِ المسجِدِ ، وعُمَرُ يُكلِّمُ النّاسَ ، فلم يلتفتْ إلى شيءٍ ، حتّى دَخَلَ على رَسُولِ اللهِ - عَلَيْهِ - في بيتِ عائشة ، وهُو مُسَجَى (٢) فكشفَ عن وَجْهِه ، ثُمَّ أقبلَ عليه ، فَقَبَلَهُ ، ثم قالَ : بأبي أنتَ وأُمِّي ، أمَّا الموتةُ التي كتَبَ اللهُ عليكَ فقد ذُقْتَها ، ثُمَّ لَنْ تُصِيبَك بَعْدَها موتةُ أبداً ، ورَدَّ البُرْدَ على وَجْهِه - عَلَيْهُ - .

ثُمَّ خَرَجَ وعُمَرُ يُكلِّمُ النَّاسَ ، فقالَ: على رِسْلِكَ (٣) يا عُمَرُ! وأَنْصِتْ ، فأبى إلاَّ أن يتكلَّمَ ، فلمَّا رآه أبو بكرٍ لا يَنْصِتُ ، أقبلَ على النَّاسَ ، فلمَّا سَمِعَ النَّاسُ كلامَهُ ،

<sup>(</sup>١) الثابت: الراسخ.

<sup>(</sup>۲) مغطی ببرد.

<sup>(</sup>٣) أي: اثبت ولا تعجل.

أَقْبَلُوا عليه ، وتَرَكُوا عُمَرَ ، فَحمِدَ الله َ ، وأَثْنَى عليه ، ثُمَّ قالَ:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إنَّه مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمداً ، فإنَّ مُحمداً قد
 مات ، ومَنْ كَان يَعْبُدُ اللهَ فإنَّ اللهَ حَيُّ لا يموتُ ، ثُمَّ تلا
 هذه الآية :

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُبُلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُبُلِهِ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ قُبُلِ الْقَلَبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ الشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

يَعْلَمُوا أَنَّ هذه الآية نَزَلَتْ حتَّى تَلاها أبو بكر يَوْمئذٍ ، وَأَخَذَها النَّاسُ عن أبي بكرٍ ، فإنَّما هي في أَفُواهِهِم ، ويَقولُ عُمَرُ: واللهِ ما هُو إلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أبا بكرٍ تَلاها ، فعُقِرْتُ (١) ، حتَّى وَقَعْتُ إلى الأرضِ ، ما تَحْمِلُني وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ عَلَيْهٍ \_ قَدْ ماتَ .

<sup>(</sup>۱) تحيرت ، ودهشت.

#### بيعة أبي بكر بالخلافة:

وبايع المسلمون أبا بكر بالخِلافة ، في سَقِيفة (١) بني ساعِدة ، حتى لا يَجِد الشَّيطانُ سَبِيلاً إلى تفريقِ كَلِمَتِهم ، وتَمْزِيقِ (٢) شَمْلِهم (٣) ، ولا تَلْعَب الأهواء بِقُلُوبِهم ، وليفَارِق رَسولُ اللهِ \_ عَلِيلةٍ \_ هذه الدُّنيا وكلمة المسلمين واحِدة ، وشَمْلُهُم مُنْتَظَم ، وعليهم أميرٌ يَتَولَى أُمُورَهُم ، ومنها تَجْهيْزُ رَسُولِ اللهِ \_ عَلِيلةٍ \_ ودَفْنُه .

# كيف ودَّع المسلمون رسولَهم وصلّوا عليه:

وهَدَأَ النَّاسُ، وانْجَلَى عَنْهُم ما كَانُوا فيهِ من حَيْرةٍ وغَمْرَةٍ، وتَشَاغَلُوا بما عَلَّمَهُمْ رَسُولُهم مِنْ عَمَلِهم لمن فارَقَ الدُّنيا.

ولمَّا فُرغَ مِنْ غَسْلِه وتَكْفِينهِ \_ ﷺ \_ وقَدْ تَولَّى ذلكَ

<sup>(</sup>۱) هي صفّة لها سقف كانوا يجتمعون فيها لفصل القضايا ، وكانت دار ندوتهم.

<sup>(</sup>٢) تمزيق: تفريق.

<sup>(</sup>٣) شمل: ما اجتمع من الأمر.

أَهْلُ بَيْتِه ، ووُضِعَ سَرِيرُهُ في بَيْتِه ، وحَدَّنَهُم أبو بكر أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ يقولُ : ما قُبِضَ نَبيُّ إلاّ دُفِنَ حيثُ يُقْبَضُ ، فَرُفِعَ فِراشُ رَسُولِ الله \_ عَلَيْهِ \_ الذي تُوفِّي فيه ، وحُفِر له تَحْتَه ، وتَولَى ذلك أبو طَلْحَة الأنصاريُّ.

ثُمَّ دَخَلُوا يُصَلُّونَ عليه أَرْسالاً ، دَخَلَ الرِّجالُ حتى إذا فَرَغُوا ، أُدْخِلَ النِّساءُ ، أَدْخِلَ فَرَغُ النِّساءُ ، أَدْخِلَ النِّساءُ ، أَدْخِلَ النِّساءُ ، أَدْخِلَ السِّبانُ ، ولم يَؤُمَّ النَّاسَ على رَسُولِ الله \_ عَلَيْ \_ أَحَدٌ.

### وكان ذلك يوم الشّلاثاء:

وكانَ يَوْماً حَزِيناً في المدينةِ ، وأذَّنَ بِلالٌ بالفَجْرِ ، فلمّا ذكر النّبيّ - عَلَيْلاً بكى وانْتَحَبَ ، فزادَ المسلمينَ حُسزْناً ، وقَدِ اعْتَادُوا أَنْ يَسْمَعُوا هاذا الأذانَ ورَسُولُ اللهِ - عَلَيْلاً - فيهم.

تقولُ أمُّ سَلَمة \_ أمُّ المؤمنينَ \_: يا لها مِنْ مُصِيبَةٍ ، ما أُصِبْنا بَعْدَها بمصِيبةٍ إلا هانَتْ، إذا ذَكَرْنا مُصِيْبَتَنا به \_ عَلَيْقٍ \_.

وقد قالَ النَّبِيُّ - عَلَيْ لِهِ \_ بنفسه: يا أَيُّها النَّاسُ أَيُّمِا أَحَدِ

مِنَ النَّاسِ أو (مِنَ المؤمنينَ) أُصِيبَ بمصِيبةٍ ، فَلْيَتَعَزَّ بمصيبةٍ ، فَلْيَتَعَزَّ بمصيبةِ بمصيبة الَّتي تُصيبُه بغيرِه ، فإنَّ أَحَداً من أُمَّتي لَنْ يُصَابَ بمصيبةٍ بَعْدِي أَشدَّ عليه من مُصِيبتي .

### أزواجُه أُمَّهاتُ المؤمنين:

كَانَتْ خَديجةُ بِنتُ خُويْلدِ القرشيَّةُ الأَسَدِيَّةُ \_ رضي اللهُ عنها \_ أول أَزْواجِ النَّبيِّ \_ عَلَيْهِ \_ تَـزَوَّجها قَبْلَ النَّبوَّةِ ولها أربعونَ سَنَةً ، وماتَتْ قَبْلَ الهجرةِ بثلاثِ سِنينَ ، وجَمِيعُ أُولادِهِ \_ عَلَيْهِ \_ منها غَيْرَ سَيِّدنا إِبْراهِيم .

ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِأَيَّامِ سَوْدَةَ بِنتَ زَمْعَةَ القُرَشِيَّةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدَها عائشة ، الصِّدِّيقة بِنتَ الصِّدِّيقِ ، وهي أَفْقَهُ نِسَاءِ الْأُمَّةِ وأَعْلَمُهُنَّ.

ثم تَزَوَّجَ حَفْصَةَ بنتَ عُمَرَ بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ ثُمَّ تَزَوَّجَ زينبَ بنتَ خُزيمة ، وتُوفِّيتْ عنده بعد شَهْرَيْن ، ثم تَزَوَّجَ أمَّ سَلَمة هِنْد بنتَ أبي أُميَّة القرشيَّة المخزُومِيَّة ، وهي آخِرُ نِسائِه مَوْتاً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ زينبَ بنتَ جُحْشِ وهي ابنةُ عَمَّتِه أُميمة ، وتَزَوَّجَ جُويرية بنتَ جَحْشِ وهي ابنةُ عَمَّتِه أُميمة ، وتَزَوَّجَ جُويرية بنتَ

الحارث بن أبي ضِرارِ المصْطَلقيَّة ، ثم أُمَّ حَبِيبةً رملةً بنت أبي سُفيان ، ثُمَّ صَفِيَّةً بنت حُييِّ بنِ أَخْطَبَ سيِّدِ بني النَّضِير ، ثُمَّ مَيْمُونة بنت الحارثِ الهلالية ، وهي آخِرُ مَنْ تَزُوَّجَ بها.

وتُوفِّي عَلَيْ عَلَيْ عَن تِسْع زَوْجاتٍ ، وهُنَّ مَنْ ذَكَرْنا غيرَ خديجة ، وزينب بنت خُزيمة ، فقد تُوفِّيتا في حياتهِ - عَلَيْ -.

وتُوفِّي عن سُرِّيَّتَيْنِ مارية بنتِ شَمْعُون القبطية ، المصريَّة ، أَهْدَاها إليه المُقَوْقِسُ عَظِيمُ مِصْرَ ، وهي أُمُّ ولَيحانة بنت زيدٍ من بني وَلَدِه إبراهيم عليه السَّلامُ ، ورَيحانة بنت زيدٍ من بني النَّضِير ، أَسْلَمَتْ ، فَأَعْتَقَها ، ثُمَّ تَزَوَّجَها.

\* \* \*

### أولاده عَلَيْاتُهُ

وَلدَتْ له خَدِيجةُ القاسمَ ، وبه كانَ يُكنى ، وماتَ طِفْلاً ، ثُمَّ زينبَ ، ثم رُقَيَّةَ ، وأمَّ كُلثوم ، وفاطمة ، وعبدَ اللهِ ، والطِّيِّبُ والطَّاهِرُ ، لَقَبان له ، وهؤلاء كلُّهم من خديجة \_ رضي الله عنها \_ وفاطمةُ أحبُ بَناتِه إليه ، وأخبرَ بأنَّها سَيِّدةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وتَزَوَّجَتْ عليَّ بن أبي طالبٍ ، ابنَ عَمِّ رسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ فَولَدَتْ له حَسَناً وحُسَيْنُ مَيِّدا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَيَؤَوِّدَتْ له حَسَناً والحُسَيْنُ مَيِّدا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ».

وولَدَتْ له ماريةُ القِبْطِيَّةُ إبراهيمَ ، فتوفِّي وقَدْ مَلاً المَهْدَ ، وقد قالَ عَلَيْقَةً حِين تُوفِّي:

"تَــدْمَعُ العيــنُ ، ويَحْــزَنُ القَلْبُ ، ولا نَقُــولُ ما يُسْخِطُ الرَّبَ ، وإنَّا يا إِبراهيمُ لَمَحْزُونُون».

# الأخلاق والشَّمائل

وَصَفَهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ \_ رضي اللهُ عنه \_ وهُو مِنْ أَعْرَفِ اللهُ عنه وهُو مِنْ أَعْرَفِ النَّاسِ به ، وأكثرِهم عشرةً له ، وأقدرِهم على الوَصْفِ والبيانِ ، فقالَ:

"للم يكنْ فاحِشاً" ، مُتَفَحِّشاً " ، ولا صَخَّاباً " في الأَسْواقِ ، ولا يَجْزِي السَّيئة بالسَّيئة ، ولكنْ يعْفُو ويَصْفَحُ ( عَلَى السَّيئة ، ولكنْ يعْفُو ويَصْفَحُ ( عَلَى السَّيئة ، إلاَّ أَنْ يُجاهِدَ في سَيئاً قَطُّ ، إلاَّ أَنْ يُجاهِدَ في سَبيلِ اللهِ ، ولا ضَرَبَ خِادِماً وَلا امْرَأةً .

<sup>(</sup>١) أي: ذو فحش من القول والفعل ، وإن كان استعماله في القول أكثر منه في الفعل والصفة.

<sup>(</sup>٢) أي: ولا المتكلف به ، أي: ولم يكن الفحش له خلقياً ولا كسبياً.

<sup>(</sup>٣) أي: صيّاحاً.

<sup>(</sup>٤) صفح عنه: أعرض عنه وتركه ، بابه: فتح.

ما رَأَيْتُه مُنْتَصِراً (۱) من مَظْلَمةٍ ظُلِمَها قَطُّ، ما لم يُنْتَهكُ من مَحَارِم اللهِ تعالى شَيءٌ ، فإذا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تعالى ، كانَ مِنْ أَشَدِّهِم غَضَباً ، وما خُيِّرَ بين أَمْرَيْن إلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُما.

(وإذا دَخَل بَيْتَه) كان بَشَراً من البَشَرِ ، يفْ لي (٢) ثَوْبَه ، ويَحْلِبُ شَاتَهُ ، ويَخْدِمُ نَفْسَه.

ويقولُ: «لا يقومُ ولا يجلسُ إلا على ذِكْرٍ ، وإذا انْتَهى إلى قَوْم جَلَسَ حيثُ ينتهي به المجْلِسُ ، ويَأْمُرُ بذلكَ ، يُعْطِي كُلَّ جُلَسائِه بِنَصِيبِهِ ، لا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ بذلكَ ، يُعْطِي كُلَّ جُلَسائِه بِنَصِيبِهِ ، لا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، مَنْ جَالَسَهُ أَو فَاوَضَهُ (٣) في حَاجةٍ صَابَرَهُ حتَّى يَكُونَ هُو المنْصَرِفَ ، ومَنْ سَأَلَهُ حاجَتُهُ لم يَرُدَّهُ إلا بها ، أو بِمَيْسُورِ من القَوْلِ.

قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُه وخُلُقُه ، فَصَارَ لَهُمْ أَباً ،

<sup>(</sup>١) منتقماً.

<sup>(</sup>٢) فلى فلياً: رأسه أو ثوبه؛ نقاهما من القمل.

<sup>(</sup>٣) عامله في حاجة أو خالطه.

وصَارُوا عِنْدَه فِي الحَقِّ سَواءً، مَجْلِسُه مَجْلِسُ عِلْمٍ وحَياءٍ وصَبْرٍ وأَمانةٍ.

أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْراً ، وأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً (١) ، وأَكْرَمُهُمْ عَشِيرةً ، مَنْ رآه بَديهةً وأَلْيَنُهُمْ عَشِيرةً ، مَنْ رآه بَديهة هَابَهُ ، ومَنْ خَالطَهُ مَعْرِفةً أَحَبَهُ ، يقولُ ناعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مِثْلَه \_ عَلَيْهِ - .

وقَدْ كَسَا اللهُ نَبِيَّهُ لِباسَ الجَمَالِ ، وأَلْقَىٰ عَلَيْهِ مَحَبَّةً ومَهَابةً مِنْهُ.

وَصَفَهُ البَراءُ بنُ عازب \_ رضي الله عنه \_ فقالَ: «كان رسولُ الله \_ عَلَيْهِ \_ مَرْبُوعاً (٣) ، وقَدْ رَأَيْتُه في حُلَّةٍ حَمْراءَ ، ما رَأَيْتُه في حُلَّةٍ حَمْراءَ ، ما رَأَيْتُ شَيئاً قَطُّ أَحْسَنَ منه .

ووَصَفَهُ أبو هُرَيْرةَ \_ رضي الله عنه \_ فقالَ: «كانَ

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) الطبيعة ، ج عرائك.

<sup>(</sup>٣) مربوعاً: أي: وسيط القامة.

رَبْعَةُ (١) ، وهُو إلى الطُّولِ أَقْرِبُ ، شَدِيدَ البياضِ ، أَسُودَ شَعْرِ اللِّمعارِ العَيْنَيْنِ ، شَعْرِ اللِّمعارِ العَيْنَيْنِ ، أَهْدَبَ (٢) أَشْعارِ العَيْنَيْنِ ، بَعِيدَ ما بين المنكِبَيْنِ ، (إلى أن قال) لَمْ أَرَ مِثْلَه قَبْلُ ولا نَعْدُ.

وَيَقُولُ أَنسٌ \_ رضي الله عنه \_: مَا مَسَسْتُ دِيباجاً ولا خَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ \_ ﷺ \_، ولا شَمَمْتُ رَائِحةً وسولِ اللهِ \_ ﷺ \_، ولا شَمَمْتُ رَائِحةً وسولِ اللهِ \_ ﷺ \_.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ربعة: الوسيط القامة.

<sup>(</sup>٢) الطويل الأشعار.

### فهرس الموضوعات

| 0   | ين يدي الكتاب                   |
|-----|---------------------------------|
| ١١  | لعصر الجاهلي                    |
| ١١  | عد نبي الله عيسي ابن مريم       |
| 11  | لديانات القديمة                 |
| ۱۲. | خريطة الجزيرة العربية           |
| 10  | لجزيرة العربية                  |
| 10  | ظهر الفساد في البر والبحر       |
| 17  | لماذا بعث النبي في جزيرة العرب؟ |
| ۱۸  | قبل البعثة                      |
| ۱۸  | مكة و قريش                      |
| ۲۱  | ظهور الوثنية في مكة وقريش       |
|     | •                               |

| 27 | حادثة الفيل                      |
|----|----------------------------------|
|    | خريطة أصحاب الفيل                |
| ۲۸ | - ~ w .                          |
| ۲۸ | ولادته الكريمة ونسبه الزكي       |
| 79 | رضاعته ﷺ                         |
| ٣١ | وفاة آمنة وعبد المطلب            |
| ٣١ | مع عمه أبي طالب                  |
| ٣٢ | التربية الإلهية                  |
| ٣٣ | زواجه ﷺ من خديجة                 |
| 45 | قصة بنيان الكعبة ودرء فتنة عظيمة |
| 47 | حلف الفضول                       |
|    | بعد البعثة                       |
| ٣٨ | تباشير الصبح وطلائع السعادة      |
| 49 | في غار حراء                      |
| 49 | مبعثه عَلَيْكِ                   |
| ٤٠ | في بيت خديجة                     |

| ٤٢  | بين يدي ورقة بن نوفل                             |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٤٣  | إسلام خديجة وأخلاقها                             |
| ٤٤  | إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة              |
|     | إسلام أبي بكر بن أبي قحافة ، وفضله في الدعوة إلى |
| ٤٤  | الإسلام                                          |
| ٤٥  | إسلام أشراف من قريش                              |
| ٤٦  | الدعوة جهاراً على جبل الصفا                      |
| ٤٧  | إظهار قومه العداوة له ، وحدب أبي طالب عليه       |
| ٤٩  | بين رسول الله ﷺ وأبي طالب                        |
| ٥٠  | لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري          |
| 0 • | تعذيب قريش للمسلمين                              |
| ٥٣  | محاربة قريش لرسول الله ﷺ وتفننهم في الإيذاء      |
| 00  | ما فعل كفار قريش بأبي بكر؟                       |
| 70  | احتيار قريش في وصف رسول الله ﷺ                   |
| ٥٧  | قسوة قريش في إيذاء رسول الله ﷺ ومبالغتهم في ذلك  |
| ٥٨  | إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه            |
|     |                                                  |

| 09  | ما دار بین عتبة و بین رسول الله ﷺ          |
|-----|--------------------------------------------|
| 77  | هجرة المسلمين إلى الحبشة                   |
| 77  | نعقب قريش للمسلمين                         |
| هـ  | نصويـر جعفر بـن أبي طالب للجاهليـة، وتعريف |
| ٦٤. | اللإسلام                                   |
| 77  | خيبة وفد قريش                              |
| 77  | إسلام عمر بن الخطاب                        |
| ٧٢  | مقاطعة قريش لبني هاشم والإضراب عنهم        |
| ٧٢  | في شعب أبي طالب                            |
| ٧٣  | نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة                |
| ٧٥  | وفاة أبي طالب وخديجة                       |
| ٧٥  | وقع القرآن في القلوبالسليمة                |
| ۲۷  | الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى    |
| ٧٩  | الإسراء والمعراج وفرض الصلوات              |
| ٨٠  | عرض رسول الله عَلَيْةِ نفسه على القبائل    |
| ۸١  | بدء إسلام الأنصار                          |

| ٨٢  | يعة العقبة الأولى                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳  | انتشار الإسلام في المدينة                                                        |
| ۸۳  | بيعة العقبة الثانية                                                              |
| ٨٤  | الإذن بالهجرة إلى المدينة                                                        |
| ما  | تـآمـر قـريش على رسول الله ﷺ الأخير ، وخيبتهم فيـ                                |
| ٨٦  | أرادوا                                                                           |
| ۸۸  | هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة                                                        |
| ۸۹. | خريطة هجرة الرسول ﷺ                                                              |
| ۹.  | في غار ثورفي غار ثور                                                             |
| 91  | لا تَحزن إن الله معنا                                                            |
| 97  | ركوب سراقة في إثر الرسول ﷺ وما وقع له                                            |
| 93  | سوار كسرى في يد سراقة                                                            |
| 98  | رجل مبارك                                                                        |
| 90  | في المدينة                                                                       |
| 90  | كيف استقبلت المدينة رسول الله علي الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 97  | مسجد في قباء ، وأول جمعة في المدينة                                              |
|     |                                                                                  |

| بيت أبي أيوب الأنصاري٩٧                        | في ا |
|------------------------------------------------|------|
| المسجد النبوي والمساكن ٩٨                      | بناء |
| واخاة بين المهاجرين والأنصار٩٩                 | المؤ |
| ه ﷺ والأنصار ، وموادعة يهود ١٠٠                | كتاب |
| ع الأذان                                       | شر   |
| ور المنافقين في المدينة١٠١                     | ظهو  |
| يل القبلة                                      | تحو  |
| ش قريش بالمسلمين بالمدينة١٠٣                   | تحر  |
| ن بالقتال                                      | الإذ |
| ایا وغزوة أبواء ۱۰۳                            | سرا  |
| س صوم رمضان۱۰۶                                 | فرخ  |
| كة بدر الحاسمة                                 | معر  |
| يطة معركة بدر الكبرى                           | خر   |
| اوب الأنصار وتفانيهم في الطاعة١٠٧              | تجا  |
| س الغلمان في الجهاد والشهادة ١٠٩               | تناف |
| اوت بين المسلمين والكفار في العدد والعدد . ١١٠ | التف |
|                                                |      |

| 111  | ستعداد للمعركة                                 |
|------|------------------------------------------------|
| 117  | عاء وتضرع                                      |
| 115  | هذان خصمان اختصموا في ربهم                     |
| 118  | التحام الفريقين ونشوب الحرب                    |
| 118  | أول قتيل                                       |
| 110  | مسابقة الإخوة الأشقاء في قتل أعداء الله ورسوله |
| 117  | الفتح المبين                                   |
| 117  | وقع معركة بدر                                  |
| ۱۱۸  | تعليم غلمان المسلمين فداء الأسرى               |
| 119. | غـزوة أحـد                                     |
| 119  | الحمية الجاهلية وأخذ الثأر                     |
| ١٢٠. | خريطة غزوة أحد                                 |
| 177  | في ميدان أحد                                   |
| 177  | مسابقة بين أتراب                               |
| 174  | المعركة                                        |
| 178  | غلبة المسلمين غلبة المسلمين                    |

| 170    | كيف دارت الدائرة على المسلمين                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٧    | روائع من الحب والفداء                                                                                |
| ۱۳۱    | عودة المسلمين إلى مركزهم                                                                             |
| ١٣٣    | صبر امرأة مؤمنة                                                                                      |
| 178    | كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد                                                                      |
| ١٣٤    | إيثار النساء لرسول الله ﷺ                                                                            |
| باتتهم | خِروج الرسول ﷺ والمسلمين في أثر العدو، واستم                                                         |
| 140    | في نصرة الرسول عَلَيْكَ اللهِ الله |
| ۲۳۱    | أحب إلى النفس من النفس                                                                               |
| ۱۳۸    | بئر معونة                                                                                            |
| ۱۳۸    | كلمة قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل                                                                   |
| 129    | إجلاء بني النضير                                                                                     |
| 18.    | غزوة ذات الرقاع                                                                                      |
| ١٤١    | غزوة المخندق أو غزوة الأحزاب                                                                         |
| 187.   | خريطة غزوة الأحزاب                                                                                   |
| 731    | الحكمة ضالة المؤمن                                                                                   |

| 1 { { | روح المساواة والمواساة بين المسلمين       |
|-------|-------------------------------------------|
| 787   | المعجزات النبوية في الغزوة                |
| 187   | إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم          |
| 181   | بين فارس الإسلام وفارس الجاهلية           |
| 189   | أم تحرض ابناً على القتال والشهادة         |
| 10.   | ولله جنود السموات والأرض                  |
| ١     | *1* * * *                                 |
| 100   | غــزوة بني قريظة                          |
| 100   | نقض بني قريظة العهد                       |
| 107   | المسير إلى بني قريظة                      |
| 101   | أتى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم    |
| 109   | العفو عمن ظلم وعطاء من حرم                |
| 171   | صلح الحديبية                              |
| 171   | رؤيا رسول الله ﷺ وتهيؤ المسلمين لدخول مكة |
| 177   | إلى مكة بعد عهد طويل                      |
| 174   | بيعة الرضوان                              |

| 170   | معاهدة وصلح ، وحكمة وحلم                 |
|-------|------------------------------------------|
| ۱٦٨   | بلاء المسلمين في الصلح ، والعودة إلى مكة |
| 179   | صلح مهين أو فتح مبين                     |
| 179   | عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم          |
| 1 1 1 | إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص      |
| ١٧٣   | دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام         |
| ۱۷۳   | دعوة وحكمة                               |
| ۱۷۳   | تسليم هرقل للإسلام وامتناعه عنه          |
| 140   | أدب النجاشي والمقوقس                     |
| 177   | غطرسة كسرى وعقابها                       |
| 177   | غزوة خيبر                                |
| 177   | جائزة من الله                            |
| ۱۷۸   | جيش مؤمن تحت قيادة نبي                   |
| ۱۸۰   | قائد منصور                               |
| ۱۸۱   | بين أسد الله وبطل اليهود                 |
| ۱۸۱   | عمل قليلًا وأجر كثيراً                   |

| 111  | با على هذا اتبعتك            |
|------|------------------------------|
| JAT  | شرط البقاء في خيبر           |
| ۱۸٤  | حاولة أثيمة لليهود           |
| 110  | فتوح ومغانم                  |
| 711  | عمرة القضاء                  |
| ۱۸۷. | خريطة عمرة القضاء            |
| ۱۸۸  | التنافس في حضانة البنت       |
| 119  | غزوة مؤتة                    |
| 119  | قتل سفير المسلمين وعقوبته    |
| 119  | أول جيش في أرض الروم         |
| 19.  | مانقاتل الناس بعدد ولا قوة   |
| 191  | قتال المستميتين وصولة الأسود |
| 197  | قيادة خالد الحكيمة           |
| 198  | خبر عيان لا بيان             |
| 194  | الطيار ذو الجناحين           |
| 198  | كرارون لا فرارون             |

| 190   | فتح مكة                              |
|-------|--------------------------------------|
| 190   | تمهيد لفتح مكة                       |
| 190   | نقض بني بكر وقريش الحلف              |
| 197.  | خريطة فتح مكة                        |
| 191   | الاستغاثة برسول الله ﷺ               |
| 191   | محاولة قريش لتجديد العهد             |
| 191   | إيثار النبي على الآباء والأبناء      |
| 199   | حيرة أبي سفيان وإخفاقه               |
| 199   | التأهب لمكة                          |
| ۲.,   | العفو عمن ظلم                        |
| 7 • 1 | أبو سفيان بن حرب بين يدي رسول الله ﷺ |
| 7 • 7 | عفو عام وأمن بسيط                    |
| ۲۰۳   | أبو سفيان أمام موكب الفتح            |
| 3 • 7 | دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال  |
| ۲.0   | مرحمة لا ملحمة                       |
| 7.7   | مناوشات قليلة                        |

| 7.7          | طهير الحرم من الأوثان والأصنام     |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Y • V</b> | ليوم يوم بر ووفاء                  |
| ۲۰۸          | لإسلام دين توحيد ووحدة             |
| 7 • 9        | لبي المحبة ورسول الرحمة            |
| ۲۱.          | لا تمييز في تنفيذ حدود الله        |
| 711          | بيعة على الإسلام                   |
| 111          | المحيا محياكم والممات مماتكم       |
| 717          | إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية |
| 717          | أثر فتح مكة                        |
| 415          | غزوة حنين                          |
| 418          | اجتماع هوازن                       |
| 110.         | خريطة غزوة حنين                    |
| 717          | في وادي حنين                       |
| 717          | الفتح والسكينة                     |
| ۲۲.          | غزوة الطائف                        |
| ۲۲.          | فلول ثقیف                          |

| حصار الطائف                         |
|-------------------------------------|
| لرحمة في ميدان الحرب ٢٢١            |
| رفع الحصار                          |
| سبایا حنین ومغانمها ۲۲۲             |
| رد السبايا على هوازن ٢٢٢            |
| رقة وكرم                            |
| طائعون لاكارهون ٢٢٥                 |
| لا هوادة مع الوثنية ٢٢٦             |
| غزوة تبوك                           |
| رَمن الغزوة ٢٢٨                     |
| خريطة غزوة تبوك                     |
| ننافس الصحابة في الجهاد والمسير ٢٣٠ |
| مسير الجيش إلى تبوك                 |
| عودة الرسول إلى المدينة ٢٣١         |
| ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه ٢٣٢   |
| غزوة تبوك آخر غزوة ٢٣٤              |

| 740   | ول حج في الإسلام ونزول البراءة ٢٠٠٠٠٠٠٠     |
|-------|---------------------------------------------|
| 737   | عام الوفود                                  |
| 777   | قاطر الوفود إلى المدينة                     |
| ۲۳۸   | نرض الزكاة والصدقات                         |
| 749   | حجة الوداع                                  |
| 749   | أوان حجة الوداع                             |
| 72.   | خريطة الحج                                  |
| 7 2 1 | كيف حج النبي عَلَيْقِ                       |
| Y £ A | الوفاة                                      |
| 7 & A | كمال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء |
| 7 2 9 | شكوى رسول الله عَلَيْقِ                     |
| Y0.   | آخر البعوث                                  |
| 101   | دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو والكبرياء |
| 101   | زهد في الدنيا وكراهة لما فضل من المال       |
| 707   | اهتمام بالصلاة وإمامة أبي بكر .٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| 104   | خطبة الوداع                                 |
|       |                                             |

| 408         | آخر نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة |
|-------------|------------------------------------------|
| 408         | تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساجد     |
| 700         | الوصية الأخيرة                           |
| Yov         | كيف فارق رسولُ الله ﷺ الدنيا             |
| 404         | كيف تلقى الصحابةُ نبأ الوفاة             |
| ٠,٢٦        | موقف أبي بكر الحاسم                      |
| 777         | بيعة أبي بكر بالخلافة                    |
| 777         | كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه       |
| 777         | وكان ذلك يوم الثلاثاء                    |
| 377         | أزواجه أمهات المؤمنين                    |
| 777         | أولاده عَلَيْنَةٍ                        |
| <b>Y7</b> Y | الأخلاق والشمائل                         |
| <b>YV1</b>  | فهرس الموضوعات                           |

\* \* \*